# مفسدات القلوب

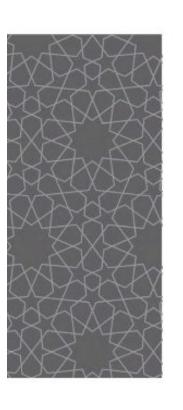















# مفسدات القلوب

مخدصث الحالمنجد



جموعة زاد للنشر، ١٤٣٨هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المنجد، محمد صالح

مفسدات القلوب. / محمد صالح المنجد، - الرياض، ١٤٣٨ هـ

۳۸۰ص، ۲۵×۱۶ سم

ردمك: ٣-٨٠٤٧-٨٧-٣

١. المعاصي والذنوب أ. العنوان

ديوي: ۲۱۲٫۳ ۱٤٣٨/۱۱۹٤

الطبعة الأولى ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م



المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول هاتف: ٤٨٠٨٦٥٤ - فاكس: ٤٨٠٩٠٢٣

> هاتف مجاني: ۹۲۰۰۲۰۲۰۷ ص.ب: ۲۲۸۰۷ الرياض ۱۱۵۹۵



المملكة العربية السعودية الخبر - هاتف: ٨٦٥٥٣٥٥ جدة - هاتف: ٦٩٢٩٢٤٢ ص.ب: ١٢٦٣٧١ جدة ٢١٣٥٢



# المحتومات

| 11 | المقدمة                   |
|----|---------------------------|
| ١٣ | المترف                    |
| 10 | مقدمة                     |
| 17 | تعريف الترف               |
| 1٧ | ذم الترف في القرآن الكريم |
| Υ• | ذم الترف في السنة النبوية |
| YY | لاً تفرحوا أيها المترفون! |
| YY | هل الترف والغني متلازمان؟ |
| 79 | صور الترف المعاصرة        |
| ٣٥ | أسباب الترف               |
| ٣٧ | آثار الترف على القلب      |
| ٤١ | علاج الترف                |
|    | الخاتمة                   |
|    | اختبر فهمك                |
| ٥١ | النفاق                    |
| ٥٣ | مقدمة                     |
| ٥٤ | تعريف النفاق              |
| 00 | أنواع النفاق              |
| ٥٧ | الخوف من النفاق           |

| 09   | صفات المنافقين في الكتاب والسنة            |
|------|--------------------------------------------|
| ٧٥   | الوقاية من النفاق                          |
| v 4  | موقف المسلم من المنافقين                   |
| AT   | الخاتمة                                    |
| ۸٤   | اختبر فهمك                                 |
| AY   | الغفلة                                     |
| ۸٩   |                                            |
| ٩٠   | تعريف الغفلة                               |
| ٩١   |                                            |
| ٩٣   | 1.50 11 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 |
| ٩٤   | أقسام الغفلة المذمومة                      |
| 97   | أسباب الغفلة                               |
| ١٠٢  | نهاذج مما يغفل عنه الناس                   |
| 1.9  | عقوبات الغفلة                              |
| 117  | علاج الغفلة                                |
| 17.  | الخاعّة                                    |
| 171  | اختبر فهمك                                 |
| ١٢٣  | الشهوة                                     |
| 170  | مقدمة                                      |
| 177  | تعريف الشهوة                               |
| 1 TV | لماذا خُلِقَت الشهوة؟                      |
| 179  | أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة             |
| ١٣٢  | كيف تتعامل مع الشهوة؟                      |
| ١٤٤  | كيف نعالج الشهوة؟                          |
| 107  | من قصص أهل العفاف                          |

| 10V   | من قصص الساقطين في مستنقع الشهوات |
|-------|-----------------------------------|
| 109   | الخاتمة                           |
| 17.   | اختبر فهمك                        |
| ٣٣    | تباع الهوى                        |
|       | مقدمة                             |
| 177   | تعريف الهوى                       |
| ١٦٨   | النهي عن اتباع الهوي              |
| ١٧٠   | متى يُعاقَب الإنسان على هواه؟     |
| 171   | أسباب اتباع الهوى                 |
| 170   | أضرار اتباع الهوى                 |
| ١٨٣   | فوائد مخالفة الهوى                |
| 1AV   | علاج الهوى                        |
| 19    | الهوى المحمود والهوى المذموم      |
| 197   | الخاتمة                           |
| 190   | اختبر فهمك                        |
| 19V   | حب الرئاسة                        |
| 199   | مقدمة                             |
| Y • • | تسمية حب الرئاسة بالشهوة الخفية   |
| 7 • 7 | حاجة الناس إلى الولاية            |
| 7+7   | صور وأحوال حب الرئاسة             |
| Y + A | مظاهر حب الرئاسة                  |
| Y17   | أسباب حب الرئاسة                  |
| 77    | علاج حب الرئاسة                   |
|       | الخاتمة                           |
| 771   | اختبر فهمك                        |

| العشقا                         | 777  |
|--------------------------------|------|
| مقلمة                          | 740  |
| تعريف العشق                    | 747  |
| أنواع العشق                    | 747  |
| هل العشق اختياري أم اضطراري؟   |      |
| أسباب العشق                    | 707  |
| سبل الوقاية من العشق           | YOV  |
| علاج العشق                     | 409  |
| الخاتمة                        | 778  |
| اختبر فهمك                     | 777  |
| حب الدنيا                      | 779  |
| ،<br>مقلمة                     |      |
| حقيقة الدنيا                   |      |
| المؤمنون والدنيا               |      |
| مظاهر حب الدنيا                |      |
| أسباب حب الدنيا                |      |
| مفاسد حب الدنيامناسد حب الدنيا |      |
| علاج حب الدنيا                 |      |
| الخاتمة                        |      |
| اختبر فهمك                     |      |
| الجدال                         |      |
| مقدمة                          |      |
| معدمه تعريف الجدال والمراء     |      |
| تعزیف اجدان و اهراء            |      |
| معنى الجدال في الفران          |      |
| اجدان طبع مرحب في روع سنان     | 1000 |

#### المحتويات ٩

| ٣١٤3١٣ | أسباب حصول المراء والجدال                        |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٣١٦    | شروط المجادلة                                    |
| ٣٢١    | أنواع الجدال                                     |
|        | أمثلة للجدال المحمود                             |
|        | أضرار المراء والجدال المذمومَين                  |
|        | ماراة العلماء                                    |
|        | الخاتمة                                          |
|        | اختبر فهمك                                       |
| ٣٤٥    | الكبر                                            |
| ۳٤٧    | مقدمة                                            |
| ٣٤٨    | تعريف الكبر                                      |
| ٣٥٠    | الفرق بين الكبر والعجب                           |
|        | أسباب الكبر                                      |
|        | بهاذا يحصل الكبر؟                                |
|        | أمثلة من المتكبرين الذين صرفهم الكبر عن اتباع ا- |
| ٣٦٢    | 157                                              |
|        | عقوبة المتكبر                                    |
|        | علاج الكبر                                       |
|        |                                                  |
|        | اختم فهمك                                        |



# المقتذمة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأشهدُ ألا إله إلا اللهُ، وحده لا شريكَ له، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم، أما بعدُ:

فكما أنّ للقلوب أعمالاً تحياجها فتُسعدُها، فإنها تطرأٌ عليها مفسداتٌ تُمرضُها وتُشقِيها، وهي آفاتٌ تَعرِضُ للقلب، فإذا تمكّنت منه أمرضَته، وحَرَفته عن سبيلِ المتقينَ، وألزمتهُ غَيّه، وما أُشرِبَ مِن هَواهُ .

وقلبُ المؤمن هو القلبُ السليمُ، وهو السالمُ من تلك الآفاتِ والأمراضِ، فيَنزِلُ -بِبِرِّه وصلاحِه- منازلَ المتّقين، ويَسلُك سبيلَ الصالحين، ويَحيا حياةً طيّبة .

فإذا أصابت قلبَ العبدِ هذه الأمراضُ وتمكّنت منه فَسدت مادّتُه، فرأى المُنكرَ معروفاً، والمعروفَ منكراً، وأحبّ هواه الذي هو قاتِلُه، وأطاع عدوَّه الذي يأمُرُه بالكُفرِ والفُسـوقِ والعِصيانِ.

ويا خَيبةً مَن عَصى مولاهُ ، وأطاعَ عدوَّه، واختار سبيلَ الغَيِّ على سبيلِ الرَّشادِ، وأبدلَ التـوكّلَ عـلى الله، وحسـنَ الظن بـه، وحُبَّه، وابتغـاءَ مرضاتِـه، والإخلاصَ لـه في عبادَتِه، بالنفاقِ، والغفلةِ، والشهوةِ، واتباع الهوى، وحبِّ الدِّنيا.

إنَّ هذه الأمراض -وغيرَها- تصرفُ العبدَ عن عِبادةِ ربِّه، وتُرَغِّبُ إليه هَواهُ، فيُغاذِلُ قلبَه حُبُّ الدنيا، ومَمَّرُقُ فيه الشهوةُ والغفلةُ، ويُسيطرُ عليه الكِبرُ وحُبُّ الرَّئاسةِ، ويَتخَلّلُه النفاقُ، ويَستميلُه الجدالُ والمِراءُ، ويَعتريهِ الشّكُ والرَّيبُ، فيضعُفُ فيه نُورُ الإيهانِ، فلا يَستبصِرُ بها يَستبصرُ به المتقون، ولا يَتحلَّى بها يتحلّى به الصالحون، ويَبقَى رَهينَ شَيطانِه، وحَبيسَ هَواهُ، ثمّ يَندَمُ، وَلاتَ ساعةَ مَندَم.

فأردنا في هذا الكتاب أن نتكلّمَ عن هذه الأمراضِ والآفاتِ، التي تُعَدَّ عَقباتٍ في طريقِ السالِكينَ، وآفاتٍ تُصيبُ قلوبَ العبادِ، وأن نَكشفَ عن آثارِها، ونتعَرّفَ على كَيفيّةِ التّخلُّص منها.

ومَن لم يَتّقِها قَعدَ به ذَنبُه، وعاجلَه خُسرُه، ومَن وقاهُ اللهُ شرَّها سَلِمَ له قلبُه، وأصلحَ اللهُ له حالَه .

نسـأُلُ اللهَ أَن يُؤتِيَ قلوبَنا تقواها، وأن يَحفظَها مِن هذه الأمراضِ، وتلك الآفاتِ؛ فإنه ما مِن قلبٍ إلّا بَين أُصبِعَينِ مِن أَصابِعِ الرَّحمٰنِ، إِن شاءَ أقامَهُ، وإِن شاءَ أَزاغهُ.





# مغسدات القلوب



# الترف



# مُقتَ رمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فإن الترف داء عُضال، ومرض مهلك، إذا استشرى في أمة؛ ذهب بعزمها، وأورثها تباطؤاً، وخمولاً، وكسلاً، ودعة، وعلقها بالحياة الدنيا، وحببها إليها، والترف إن التصق بشخص، حتى صار يوصف به؛ كان ذلك إيذانا بضعفه، وإعلاماً بوهنه، ودليلاً على تراخي شأنه، وعدم ضبطه أمره، وأنه آثر لذائذ الحياة على الجد والاجتهاد.

ومع خطورة هذا المرض وكثرة أضراره، كان لا بُدَّ لنا أن نضع أيدينا على هذا الجرح، ونحاول معالجته.

فها حقيقة الترف؟

وما مساوئه؟

وكيف نعالج مجتمعاتنا التي استشرى فيها هذا الداء؟

وفي هذا الفصل أحببنا أن نجيب على هذه التساؤلات.

وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة، وإخراجها بالصورة المرضية.

اللهم سدد خطانا، وأصلح نياتنا وأعمالنا، ووفقنا للخير والهدي.

# تعريف الترف

#### الترف في اللغة:

الترفه: التوسع في النعمة، يقال: أترف فلان فهو مترف، ﴿وَأَتَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا﴾ [المؤمنون: ٣٣]، ﴿وَاَتَبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ ﴾ [مود: ١١٦]، وقال: ﴿وَالرَّحِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ ﴾ [الانبياء: ١٣]، وقال: ﴿أَخَذْنَا مُثَرِفِهِم ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وهم الموصوفون بقوله سبحانه: ﴿فَأَمَا ٱلْإِنسَنُ إِنَا مَا ٱبْنَلَنَهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَمَهُۥ ﴾ [الفجر: ١٥](١).

ويطلق على معنى الترف ألفاظ أخرى منها: التنعم، الترفُّه، الرفاهية.

# الترف في الاصطلاح:

هو مجاوزة حد الاعتدال في النعمة، والإكثار من النعم الجالبة للرفاهية.

فالمترَفون إذن: هم الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش، وحرصوا على الزيادة من الملذات والملهيات، وسعوا إلى بلوغ الغاية في أنواع الترف من المآكل، والمشارب، والمساكن، والمراكب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن (ص١٦٦).

# ذم الترف في القرآن الكريم

ذم الله تعالى الترف في القرآن الكريم في عدة مواضع، وبيّن فساده وأثره السيئ، وأنه من أسباب الهلاك والعذاب:

# أولاً: الترف من صفات الظالمين والكافرين:

قال الله عَرَّبَةً في وصف الكفار: ﴿وَاَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أَتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحَرِمِينَ ﴾ [هود: ١١٦].

قال ابن جرير وَحَمُاللَهُ: ﴿إِنَ الله تعالى أخبر أَن الذين ظلموا أَنفسهم من كل أَمة سلفت فكفروا بالله؛ اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا، فاستكبروا عن أمر الله، وتجبروا وصدوا عن سبيله، وذلك أن المترف في كلام العرب هو: المنعّم الذي قد غذّي باللذات (١٠٠).

### ثانياً: الترف سبب لعذاب الآخرة:

قال عَرْبَعَرْ: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا﴾ [مريم: ٥٩]. قال كعب الأحبار وَمَعُاللَة: ﴿ والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عَرَبَيِّن: شرّابين للقهوات (٢٠)، ترّاكين للصلوات، لعّابين بالكعبات (٣٠)، رقّادين عن العتهات (٤٠)، مفرطين في الغدوات، ترّاكين للجُمُعات ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَبَعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَدَا اللّهِ وَاتَ اللّهُ وَاتَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۵/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) أي: يشربون الخمر.

<sup>(</sup>٣) أي: يلعبون بحجر النّرد (الزهر) المحرم.

<sup>(</sup>٤) أي: صلاة العشاء والفجر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٨).

# ثالثاً: الترف سبب للهلاك في الدنيا:

قَـال عَنَهَبَلَ: ﴿وَكُمْ فَصَـمْنَا مِن قَرْبَيْةِ كَانَتْ طَالِمَةُ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ أَحَسُّوا بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُونَ ۞ لَا تَرْكُفُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أَتَٰرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشتَلُونَ ﴾ [الانبياء: ١١-١٣].

قال ابن كثير رَحَمُ اللهُ: « ﴿ لَا تَرَكُّضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتُرِفْتُمُ فِيهِ ﴾ هذا تهكم بهم قدرا، أي: قيل لهم قدرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه، من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة »(١).

### رابعاً: الترف سبب لهلاك الغير:

إِن أَذَى المَرْفِينَ قد يتعدى إلى غيرهم، فيُهلكون أقوامهم بسبب ترفهم، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ فَرَيَةً أَمَرْنَا مُتُرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

ولعلك تلاحظ في حياة الناس، أن فساد المترفين لا يقتصر عليهم، بل يتعداهم إلى غيرهم دائما، ويجعلون الناس يتطلعون إلى ما في أيديهم، ويحاولون تقليدهم.

# خامساً: الترف سبب للقعود عن الأعمال الصالحة:

قال الله عَرَّبَةً في المترفين الذين لم يطيقوا الجهاد لشدة الحر، واعتادوا الظلال والأماكن الباردة: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللّهِ وَكَرِهُوۤا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨١].

فَثَقُل النفير على المترفين بسبب المشقة والحر، فقدّموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي تقي منه الظلال، وتذهبه البكور والآصال، على الحر الشديد الذي لا يقدر قدره، وهي النار الحامية.

 <sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٥/ ٣٣٥).

#### سادساً: الترف سبب للاعتراض على أقدار الله:

قَالَ عَنَجَئَلَ: ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُ. فَيَقُولُ رَقِتَ أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَقِيّ أَهَنَنِ ﴾ [الفجر: ١٥-١٦].

فهذه هي حال المترف، إذا أنعم الله عليه بالرزق والنعم، يقول: إن ربي أكرمني لأنه يجبني، وإذا ابتلاه الله بأنواع المكاره تراه يعترض ويجزع، ولا يصبر على ما أصابه، كل هذا بسبب الترف، ولو أنه عاش زاهداً بسيطاً؛ لتقبل تلك المصائب ورضي بها، بل وحمد الله عليها.

ولو تأملنا لوجدنا أن الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغني.

\* \* \*

# ذم الترف في السنة النبوية

ورد النهي عن الترف في عدد من الأحاديث النبوية، تحذيرا منه؛ لئلا يتعلق القلب بالدنيا، وينغمس في ملذاته، ومتعها الزائلة.

عن أبي سعيد الخدري وَ وَاللَّهُ عَنهُ أَن النبي صَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى المنبر، وجلسنا حوله، فقال: «إِنِّ مِمَّا أَخافُ عَلَيكُم مِن بَعدِي: ما يُفتَحُ عَلَيكُم مِن زَهرَةِ الدُّنيا وَزِينَتِها »(١).

وعن أبي سعيد الخدري رَعَيَهَ عَنهُ، عن النبي صَلَّتَهُ عَلَى اللهُ قال: «إِنَّ الدُّنيا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ الله مُستَخلِفُكُم فيها؛ فَيَنظُر كيفَ تَعمَلُونَ، فاتَّقُوا الدُّنيا، واتَّقُوا النِّساءَ»(٢).

وعن عبد الله بن بريدة رَوَهُ الله عليه، فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت بن عبيد رَوَهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْه ، فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صَلَّالله عَلَيْهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَالله وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله وَالله عَلَيْه وَالله وَالله عَلَيْه وَالله وَاله وَالله وَا الله وَالله و

فكان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا؛ لتخشوشن أرجلهم، وتتعود على المشي في الأماكن المختلفة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٦٥) ومسلم (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) الإرفاه: الاستكثار من الزينة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤١٦٠)، وصححه الألباني.

وعن أبي هريرة وَعَنَائِفَة قال: قال رسول الله صَالَتَهُ عَنَهُ: «اللَّهُمَّ اجعَل رِزقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً» (١)، أي: اكفهم من القوت بها لا يحوجهم إلى ذلّ المسألة، ولا يكون فيه زيادة تبعث على الترفّه في الدنيا.

\* \* \*

(١) رواه مسلم (١٠٥٥).

# لا تفرحوا أيها المترفون!

# أولاً: النعم امتحان وابتلاء:

بين الله عَرَّبَلُ أن التوسعة في النعم على العباد في الدنيا إنها هي امتحان وابتلاء، وليست دليلاً على رضى الله على المنعم عليه، ولا محبته، خلافاً لما يعتقده كثيرٌ من المترفين؛ فإنهم يظنون أن النعم التي تأتيهم علامة على رضى الله عنهم.

وكيف يرضى الله على المترف الذي عصاه، واستعمل نعمته في البطر والتكبر!.

وقد ظن الكفار من قبلهم هذا الظن، فعندما رأوا كثرة الأموال والأولاد قالوا: ﴿ نَحْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سبأ: ٣٠].

فأخبرهم سبحانه بعدم صواب اعتقادهم، فقال عَرْبَعَلْ: ﴿ وَمَاۤ أَمُوَلُكُو وَلَآ أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِهِكَ لَمُمْ جَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧].

وق ال تع الى: ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ. مَالًا مَّمَدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَعَدْتُ لَهُ. مَالًا مَّمَدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَدتُ لَهُ. مَالًا مَّمَدُودًا ۞ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَدتُ لَهُ. تَمْ هِيدًا ۞ الله ثر: ١١-١٦]، أي: أيحسب أن نزيده في الآخرة من المال والبنين، كلا.

وقد بين سبحانه له و لاء المترفين: أن إنعامه عليهم إنها هو من باب الاستدراج، فقال عَرْبَيْن ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ أَنَّ أَشَاعُ لَمُ مَّ فِي الْمُغْرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَدُهُم ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنيَا وَتَزْهَقَ اللهُ اللهُ

عَذَابُ مُّهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقال جل شأنه: ﴿فَذَرْفِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: ٤٤-٤٥].

# ثانياً: النعم الدنيوية سبب لزوال النعم الأخروية:

أخبر عَزَيَمًا أن هناك أناسا تُعَجَّل لهم طيباتهم في الدنيا، فقال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَنِكُرُ فِي حَيَاتِكُو اللَّهِ اللَّهِ وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُهُ نَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُقِيَّ وَمِاكُنُمْ فَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

قال أبو مجلز رَحَهُ اللهُ: «ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا، فيقال لهم: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها)»(١٠).

أي: إنه سيأتي أقوامٌ يوم الحساب، فيسألون عن حسناتٍ كانت لهم لا يرون جزاءَها، فيخبرون أنهم أفنوا تلك الحسنات بتنعمهم بأنواع النعم في الدنيا.

وقد كان الصحابة والتابعون يتقللون من التنعم في هذه الحياة الدنيا؛ ليستبقوا نعمهم للحياة الأخرى.

عن جابر بن عبد الله وَ وَ الله الله الله الله الله وَ الله وَ الله الله الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا ا

وكان عمر رَضَائِفَهُ قَدْ يقول: «لو شئت كنت أطيبكم طعاماً، وألينكم لباساً، ولكني أستبقي طيباتي الله الله الله عني للآخرة.

وكان حفص بن أبي العاص رَحَهُ اللَّهُ يكثر غشيان عمر رَحَيْسُهُ عَنه، وكان إذا قرّب طعامه اتقاه.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) يعني: اشتهين اللحم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد، كما في الدر المنثور (٧/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٢٢/ ١٢٠).

فقال له عمر صَيَّقَهُ مَهُ: «ما لك ولطعامنا؟» قال: يا أمير المؤمنين، إن أهلي يصنعون لي طعاماً هو ألين من طعامك، فأختار طعامهم على طعامك. قال: «ثكلتك أمك، أما تراني لو شئت أمرت بشاة فَتِيَّةٍ سمينة فألقي عنها شعرها، ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة، فجعل خبزاً مرققاً، وأمرت بصاع من زبيب، فجعل في سمن حتى يكون كدم الغزال».

قال حفص: إني أراك تعرف لين الطعام. فقال عمر: «ثكلتك أمك، والذي نفسي بيده لو لا كراهية أن ينقص من حسناتي يوم القيامة لأشركتكم في لين طعامكم (١٠٠).

يعني بصاحبيه النبي صَأَلَقَهُ عَلَيْهِ وَأَبَّا بِكُر رَعَوَالِلَّهُ عَنْهُ (٢).

ولما قدم عمر وَ وَالله الشام صُنع له طعام لم ير قبله مثله، قال: «هذا لنا، فها لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟». قال خالد بن الوليد وَ وَ الله المسلمين الخنة. فاغرورقت عينا عمر، وقال: «لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنة: لقد باينونا بوناً بعيداً ("").

ويقول قتادة: «تعلمون والله أن أقواماً يسترطون(١٠) حسناتهم، ليستبق رجلٌ طيباته إن استطاع، ولا قوة إلا بالله (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد، كما في الدر المنثور (٧/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) أي: يبتلعون، من سرط الشيء إذا ابتلعه، والمعنى: تنقص حسناتهم.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٢٢/ ١٢٠).

# ثالثاً: هذا النعيم مما يُسأل عنه العبد يوم القيامة:

أخبر تعالى في كتابه الكريم أن هذا النعيم الذي يعيش فيه العبد في الدنيا سيُسأل عنه يوم القيامة، هل أدى شكره أم لا؟ قال تعالى: ﴿ ثُعَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَ إِنْ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨].

قال مجاهد رَمَهُ أللهُ في الآية: «عن كل لذة من لذات الدنيا»(١٠).

وقال سعيد بن جبير رَحْمَهُ أللهُ: ﴿ حتى عن شربة عسل ﴿ (٢).

وقال الحسن البصري رَحَمُأللَهُ: «من النعيم: الغداء، والعشاء»(٣).

وقال أبو قلابة رَحْمَاللَهُ: «من النعيم: أكل العسل والسمن بالخبز النقي»(٤).

وكان الحسن وقتادة يقولان: «ثلاث لا يُسأل عنهم ابن آدم يوم القيامة، وما خلاهن فيه المسألة والحساب، إلا ما شاء الله: كسوة يواري بها سوءته، وكسرة يشد بها صلبه، وبيت يظله»(٥).

وإليك هذه القصة، عن أعظم ثلاثة رجال في الأمة بأسرها: الرسول صَلَّتَهُ عَيْدَة وأبو بكر، وعمر، وَعَلَيْهَ عَن أي هريرة وَعَلَيْهُ قال: خرج رسول الله صَلَّتَهُ عَيْدَة ذات يوم، فإذا هو بأي بكر وعمر، فقال: «ما أَخرَجَكُما مِن بُيُوتِكُما هَذِهِ السّاعَة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وَأَنا والَّذِي نَفسِي بِيلِهِ لأَخرَجَكُما مِن الذِي أَخرَجَكُما، قُومُ وا». فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار... فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية ... فذبح هم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلها أن شبعوا ورووا قال رسول الله صَلَّتَهُ عَنْ مَن المُوعُ، ثُمَّ لمَ تَرجِعُوا حَتَّى أَصابَكُم هَذا النَّعِيمُ اللهُ عَن هَذَا النَّعِيمُ الوَا مَن الشَّاة وَمَن ذلك العَدِي نَفسِي بِيلِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَن هَذَا النَّعِيمِ يَومَ القِيامَةِ، أَخرَجَكُم مِن بُيُوتِكُمُ الجُوعُ، ثُمَّ لمَ تَرجِعُوا حَتَّى أَصابَكُم هَذَا النَّعِيمُ الْنَه مِن أَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن النَّعِيمُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن هَذَا النَّعِيمِ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

تفسير ابن كثير (٨/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير (۸/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٨/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٨/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (٢٤/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۳۸).

فإن كانوا سيُسألون عن نعيم حصّلوه لمرة واحدة بعد جوع شديد؛ فكيف بنا نحن أصحاب الوجبات اليومية الثلاثة؟!

\* \* \*



# هل الترف والغنى متلازمان؟

الـترف في أغلـب أحواله قائم على الغنى ومبني عليه، لكنه ليس بلازمٍ له، فكم من غنيٌّ عاش حياة البخلاء، وأصاب أهله البؤس والعوَز!.

وكم من فقير حرص على توفير النعم وتحصيل الملذات والشهوات من كل طريق، حتى ركبته الديون لأجل ذلك!.

كم أن الزهد ليس ملازماً للفقر، فكم من غني عاش عيشة الزهاد، مع ما حباه الله من النعمة والجاه والمال!.

فليس المقصود أن يتخلى الإنسان عن أمواله وتجاراته وممتلكاته حتى يبتعد عن الترف، بل من الممكن أن يبقى محافظاً على هذا ولا يكون مترفاً، فيتاجر، ويصرف على نفسه وأهله بالمعروف، ويتصدق على الفقراء والمسكين، ويُبقي من المال ما يقيم به تجارته وحياته.

وكان النبي صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن يتعدى؛ فيزيد في الزهد أو العبادة على المشروع؛ يغضب لذلك، وبلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صَلَّاتُهُ عَقَال: «أَما والله إِنِّي لَأَخشاكُم لله وَأَتقاكُم لله وَأَتزَوَّجُ النِّساء، فَمَن رَغِبَ عَن سُنتِي فَلَيسَ لَهُ، لَكِنِي أَصُومُ وَأُفطِرُ، وَأُصلِي وَأَرقُدُ، وَأَتزَوَّجُ النِّساء، فَمَن رَغِبَ عَن سُنتِي فَلَيسَ مِنِي»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٦٢)، ومسلم (١٤٠١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمُهُ اللهُ: "فأما الإعراض عن الأهل والأولاد: فليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء ١٠٠٠.

إن حقيقة الزهد: أن لا يتعلق القلب بشيء من أمور الحياة، فلا يتعلق بمال، ولا بجاه، ولا بمنصب، ولا بصورة، ولا رئاسة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ٦٤٢).

# صور الترف المعاصرة

في حياتنا المعاصرة توجد صور مختلفة للترف، منها -على سبيل المثال-:

# المبالغة في الاهتمام بالشُّعر:

وذلك بترجيله، وتمشيطه، وتسريحه، وشراء أنواع الكريهات؛ لإبرازه في أحسن صورة. وقد جاء الإسلام وسطاً في قضية الاهتهام بالشعر، فأمر بإكرام الشعر لمن كان له شعر، ونهى عن الترجل والتمشط يومياً، ولكن يوماً بعد يوم.

فعن أبي هريرة رَحَوَلِيَهُ عَنهُ أَن رسول الله صَالِمَهُ عَنَيهُ قال: «مَن كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَلَيُكرِمهُ» (١٠. وعن عبد الله بن مغفل رَحَوَلِيَهُ عَنهُ قال: «نهى رسول الله صَالِمَتُهُ عَن التَّرَجُّلِ إلا غِبَّا» (١٠). والترجل غباً، أي: يوماً بعد يوم.

يقول ابن القيم رَحَهُ آللَهُ عن هذين الحديثين: «الصواب: أنه لا تعارض بينهما بحال؛ فإن العبد مأمور بإكرام شعره، ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره، ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه، بل يترجل غباً»(٣).

#### المبالغة في التنظف والتزين:

يمكث الرجل الساعات الطوال في المغتسل للاستحام، وبعضهم يجعل فيه أنواعاً من المعطرات، والرغوة الصابونية، وغير ذلك من أنواع الترف الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٦٣٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤١٥٩)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٢/ ٢٨٤).

۳.

نعم، لقد دعا الإسلام إلى التزين والتنظف، بل وأمر به، قال تعالى: ﴿يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

ولكن، هذا مرتبط بعدم الإسراف والترف.

يقول ابن عبد البر رَحَمُهُ اللهُ: «التزين والتنظف مباح، ما لم يكن إسرافاً وتنعماً وتشبهاً بالجبارين»(١).

فليس من الترف في شيء أن يغتسل الرجل ويتنظف، وأن يستعمل مزيلات العرق ونحوها؛ ليبقى نظيفاً، ولا يؤذي غيره برائحته، لا في المسجد ولا في غيره.

ولكن الترف أن يبالغ في ذلك، وأن يصرف عليه الأموال الطائلة، ويضيع له الأوقات الكثيرة.

# المبالغة في شراء أنواع الملابس ذات الماركات العالمية بأسعار خيالية:

كان الرجل قبل مدة ليس بالبعيدة لا يملك إلا ثوباً واحداً، فإذا أراد أن يغسله وينظفه: اضطر أن يبقى في منزله حتى ينتهي أهله من تنظيفه وتنشيفه، وهو لا يستطيع الخروج إلى الناس ما دام الثوب مبللاً.

وأنعم الله على الناس فأصبح الشخص يملك الثوبين، والثلاثة، بل والعشرة، ولا بأس في ذلك كله، ما دام في حدود المعروف والعادة.

بعض الناس لا يلبس إلا من شركة معينة، بناء على طلبية خاصة به، يطلبها منهم شخصياً؛ ليستطيع أن يتميز بها عن غيره.

فإن لم يكن هذا هو الترف بعينه، فها هو الترف؟!

نحن مأمورون أن نلبس ثياباً حسنة تدل على نعمة الله علينا، لكن في حدود الاعتدال والاقتصاد.

عن عبد الله بن مسعود رَحْوَلِقُهُ عَن النبي صَالِللَّهُ عَنْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) التمهيد (٥/ ٥١).

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرِ » قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: «إِنَّ اللهُ بَحِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبرُ: بَطرُ الحَقِّ وَغَمطُ النّاسِ "(').

قال أبو الفرج ابن الجوزي وَحَمَالَقَهُ: «كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة، لا المترفعة، ولا الدون، ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحاً، وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لسان شكوى من الله تعالى، ويوجب احتقار اللابس، وكل ذلك مكروه منهي عنه الاسم،

فخير الأمور أوسطها.

#### المغالاة في المآكل والمشارب:

أهل الترف تجدهم يغالبون في الأكل والشرب، فلا يأكلون من الطعام ولا يشربون من الشراب إلا أغلاه ثمناً، ولا يرضون إلا بأنفس الأشياء وأفخرها.

ولا يكتفون في الوجبة الواحدة بنوع واحد أو نوعين من الطعام، بل لابُدَّ أن تحتوي السفرة الواحدة على أنواع وأشكال من الأطعمة، ولو وضع أمامهم نوع واحد من الطعام لتأففوا وتبرموا.

وقد ذكر القرطبي رَحَهُ اللهُ: أنه يحرم الأكل الزائد على قدر الكفاية، المبتغى به الترفه والسَّمَن (٣).

ومن صور الترف في الطعام والشراب: أن كثيراً من الناس لا يأكلون الطعام إلا إذا كان طازجاً، أما إذا كان قد خُفظ في الثلاجة فلا يمكن أن يضعه في فمه، بل يلقيه في القيامة، ويعتبر نفسه أكبر من أن يأكل طعاماً قد بات في الثلاجة، حتى ولو لم يتغير طعمه أو يتبدل شكله، ولكنه الترف - والعياذ بالله.

لا بأس أن يجود الإنسان على نفسه بطعام جيد من آنٍ لآخر، أو أن يشتري أكلة نفيسة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١١/ ٦٧).

سعرها مرتفع بعد كل مدةٍ وأخرى، ولكن: أن يكون هذا ديدنه وعادته؛ فهو أمرٌ غير مقبول، وطريقة غير مستساغة، لا يقبلها شرعٌ ولا عقل.

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والمشارب: استعمال الأواني الفاخرة الغالية الثمن، فترى من الأسر المترفة من لا تأكل إلا في الصحون ذات الماركات الفخمة، والقدور من الشركات الكبرى، ولا يقبلون بالأنواع المعتدلة من الصحون والقدور والكاسات وغيرها.

ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والمسارب: ارتياد المطاعم الفاخرة ذات الأسماء العالمية، والتي لا يفرقها عن غيرها من المطاعم إلا اسمها وشهرتها، وديكوراتها الجميلة.

ومن صور الترف في المطاعم والمشارب: كثرة استعمال المشروبات الغازية، واعتبارها أمراً ضرورياً لا بُدَّ منه، فيشرب الشخص مع كل وجبة أو بعدها مشروبا غازيا.

كيف لا! والناس بحاجة إلى هضم ما أكلوه، بعد أن أتخموا أنفسهم، وملؤوا بطونهم بأنواعٍ وأشكال من الأطعمة والحلويات، حتى احتاجوا إلى ما يساعدهم على هضم ذلك المأكول.

عن ابن سيرين رَحَمُ أُللَهُ أَن رجلاً قال لابن عمر رَحَوَلِكُهُ عَنهُ: أجعل لك جَوارِش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: فقال ابن شيء الجوارش؟ قال: فقال ابن عمر: «ما شبعت من طعام منذ أربعة أشهر، وما ذاك أن لا أكون له واجداً؛ ولكني عهدت قوماً يشبعون مرة، ويجوعون مرة»(٢).

#### حفلات الزفاف وما يصاحبها:

لقد أصبحت ليلة الزفاف في البلاد الإسلامية -على وجه العموم- مضرباً للمثل في الإسراف والتبذير والترف، كلَّ يتنافس في تقديم الجديد، ومسابقة الآخرين في هذا المجال.

وأصبحت قصور الأفراح وقاعاتها ذات أسعار خيالية، وثـوب الزفاف وحده حكاية مستقلة، فأسعار ثياب الزفاف خيالية، ولا بُدَّ للعريس أن يصلى بنيرانها، فلا تقبل الفتاة ولا أهلها إلا بأجود الأنواع، وأفخر الأقمشة، وأشهر الماركات العالمية.

<sup>(</sup>١) أي: يهضم الطعام إذا ثقل بطنك، أي أنه يؤدي دور المشروبات الغازية اليوم.

<sup>(</sup>٢) الزهد للإمام أحمد (١٨٩).

إن الترف في حفلات الزواج لا يقتصر ضرره على إضاعة الأموال، وانتشار الحسد والبغضاء بين الناس؛ بل إن ضرره متعد إلى عزوف الشباب عن الزواج، لما يرونه من المصاريف والتكاليف التي لا قِبَل لهم بها، فيعيش الشاب بين نارين: إما نار العزوبية، أو نار الزواج في حياة الدَّين الذي سببه له هذا الزواج.

#### الجوالات وإكسسواراتها وأرقامها:

من صور الترف التي استولت على قلوب كثير من الناس: اقتناء أحدث الجوالات، وتزيينها بأفضل الإكسسوارات.

وتقام مزادات علنية لأرقام الجوالات المتميزة، وتباع بأسعار خيالية.

# السيارات وزينتها وأرقام لوحاتها:

من صور الترف المنتشرة في مجتمعاتنا: اقتناء كثير من المترفين لأحدث أنواع السيارات، وتجديدها سنويا، ودفع مبالغ باهظة للحصول على أرقام لوحات متميزة، فقد أقيم في أحد المدن الخليجية مزاداً للوحات السيارات المتميزة، وتم إنفاق الملايين في هذا المزاد فقط.

## المبالغة في بناء المنازل، وتأثيثها:

كثير من الأسر تقوم بتغيير أثاث منزلها بشكل دوري ومستمر، فبعض الأسر تغيره كل ستة أشهر، وبعضها كل سنة، وبعضها كل ثلاث سنين أو خمس، حسب القدرة المالية لكل أسرة.

وأما التفنن في زخرفة البيوت وملؤها بأنواع الترف: فحدث ولا حرج!.

فتُجلب أنواع الزينة والزخرفة من الداخل والخارج، وأناس متخصصون في هذا الشأن تُدفع لهم أموال كثيرة لصناعة الديكورات.

لقد أصبحت دورات المياه في فخامتها كأنها مجالس، تزين بالفسيفساء (١)، والرخام، والزجاج المعشق، وغير المعشق.

<sup>(</sup>١) الفُسيفسِاء: ألوان من الخرز يؤلف بعضه إلى بعض، ثم يُركّب بعضه إلى بعض، ثم يُركّب حيطان البيوت من داخل، كأنه نقشٌ مصوّر. (تهذيب اللغة: ٤/ ٢٤٧).

#### المبالغة في استخدام الخدم:

لم يعد الأمر مقتصراً على وجود خادمة تُعين ربة المنزل على أمورها، بل أصبحت هناك خادمات متخصصات: فخادمة للتنظيف، وأخرى للطبخ، وثالثة للاعتناء بالأطفال.

وهناك البستاني المسؤول عن العناية بأشجار الحديقة، والحارس، والسائق، وقد يكون لكل فرد من أفراد العائلة سائق.

وفي بعض المنازل يكون عدد الخادمات والعاملين أكثر من عدد أفراد الأسرة.

### المبالغة في الألعاب والترفيه والترويح عن النفس:

ففنادق ومدن ترفيهية يُكلَّف بناؤها البلايين، ثم يقدم الناس للإقامة فيها والاستفادة من برامجها الترفيهية، وآخر صيحات الأطعمة والألعاب، ولك أن تتخيل المبالغ الباهظة التي يدفعها من يرتاد هذه الأماكن.

#### اقتناء أغراض المشاهير:

بيعَ منديل أم كلثوم بخمسة ملايين دولار.

وبيع قلم نجيب محفوظ -الذي كتب به الإلحاد- بستة آلاف دولار.

أما الأميرة ديانا: قرروا أن يقطعوا ثوبها إلى قطع كثيرة جداً، كل قطعة (٢ملم)، وتباع كل قطعة بسعر ٢٥ دولار، حتى يصل سعر الثوب إلى ١٠٠ مليون دولار!

فهذه نهاذج وصور من الترف التي تقع في مجتمعاتنا المعاصرة، وهي قضية خطيرة جداً، يجب علينا مراجعة أنفسنا فيها قبل فوات الأوان.





# أسباب الترف

#### أسباب الترف كثيرة، ومنها:

أولاً: طول الأمل، ونسيان الموت.

ثانياً: التقليد الأعمى، والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فهناك كثير من الناس إمّعات يقلدون غيرهم تقليداً أعمى، ولا يتأملون في أفعالهم: هل لها حظ من النظر والعقل، أم لا؟!

وكما يقال: يرغب الإنسان أن يكون ابن بيئته، وهذه البيئة مليئة بالبذخ والترف، فلا بد أن يواكب هذه البيئة، فيسرف في طعامه وشرابه ولباسه وسكنه.

وقد يخرج الأمر عن حد التقليد إلى جانب المباهاة والمفاخرة، فكلٌ يريد أن يفوز على صاحبه في هذا الجانب.

ثالثاً: سوء التربية، وضعف التوجيه المناسب للأبناء، خاصة مع ما يرونه حولهم من أنواع الترف والبذخ.

رابعاً: كثرة المال ووفرة النعم؛ فالمال يعمي ويصم، ويدعو إلى الركون والمتعة والراحة، ويدفع صاحبه إلى البذخ والإنفاق في غير حاجة، وقد قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلإِنسَانَ لَطَغَيَّ اللَّ أَن رَّمَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ [العلق: ٦-٧]، ومِن أجلى صور الطغيان وأوضحها: البطر بالنعمة، والإنفاق في غير حاجة؛ ترفاً ومباهاةً وحباً للظهور.

خامساً: حُبّ النفس للشهوات، وهذا حُبّ غريزي، كما قال تعالى: ﴿ زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَاءِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَارِثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ, حُسنُ الْمَابِ الله الله على الله وهذه المحبة الغريزية بحد ذاتها لا لوم فيها، لكن المحظور أن تقدم هذه الأشياء على حب الله ورسوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمُ مَ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزُوبَجُكُم وَأَرْوَجُكُم وَأَرْوَجُكُم وَأَرْوَجُكُم وَأَرْوَجُكُم وَأَرْوَجُكُم وَأَمْوَلُ الله ورسوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِخْوَنُكُم وَأَزُوبَجُكُم وَوَعِيم وَعَيْرَة وَعَلَيم وَعَيْرَة عَمُولًا وَيَحْدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَها ومَسَدِكُنُ تَرْضَوْنَها أَحْبَ إِلَيْكُم وَأَمُولُ الله وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَبَعُوا حَتَى يَأْقِت الله الله المَن الله الله الله الله المنزلة الخمر، إذا أدمنها الإنسان صَعُب الْفَسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤]، فملذات الدنيا كلها بمنزلة الخمر، إذا أدمنها الإنسان صَعُب عليه فراقها، والدنيا خمر الشيطان، مَن سَكَر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى، نادماً مع عليه فراقها، والدنيا خمر الشيطان، مَن سَكَر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى، نادماً مع الخاسرين.

سادساً: كيد الأعداء. فإن أعداءنا عندما عرفوا أن الترف هو سبب هلاك الأمم؛ سارعوا لوضع المخططات التي تغرق الأمة الإسلامية في أنواع الترف والملذات والملهيات؛ حتى نبقى حريصين على موالاتهم ومحبتهم، خاصة وأن أكثر أنواع الترف والملذات بأيديهم، وقد قال اليهود في بروتوكلاتهم: «سنشجع حب الترف المطلق»، وقالوا أيضاً: «سنلهي الناس والجهاهير بأنواع شتى من الملاهى والألعاب ومُزجيات الفراغ والمجامع العامة...».

# آثار الترف على القلب

الفرح بالدنيا والتنعم بها والترف بملذاتها سم قاتل يسري في العروق، ويصيب القلب بآثار شنيعة، ومن تلك الآثار:

#### تعبيد القلب لغير الله:

القلب السليم: هـ و الذي سلم من الشرك والشك و محبة الدنيا والتعلق بها، لذلك كان صاحبه من الناجين يـ وم القيامة، بعكس هؤلاء المترفين الذيـن أصبحت قلوبهم تعبد الهوى والملذات، فعن أبي هريرة رَحِيَّتُهُ عَن النبي صَالَتَهُ عَنَيْهُ قال: «تَعِسَ عَبدُ الدِّينارِ، وَعَبدُ المُوى والملذات، فعن أبي هريرة رَحِيَّة عن النبي صَالَتَهُ عَنَيْهُ قال: «تَعِسَ عَبدُ الدِّينارِ، وَعَبدُ النَّينَ مَن وَانتكس، وَإِذا شِيكَ الدِّينَ مَن وَإِذا شِيكَ فَلا انتَقَشَى»(١٠).

والرسول صَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَصِفُ المَرْفِينَ بِأَنْهِمَ عَبِيدَ الدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِمِ والخَمائص؛ لأنهم يجبون لأجلها، ويفعلون كل شيء في سبيلها.

#### التعلق بالدنيا، والإعراض عن الآخرة:

صاحب الترف يكون قلبه متعلقاً بالملذات، حريصاً عليها غاية الحرص، كما قال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا آنَ وَٱلْآخِرَةُ خَيِرٌ وَٱبْقَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٦-١٧].

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا؛ قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا؛ فاتتها موائد الآخرة»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (ص٩٨).

#### انشغال القلب بتحقيق السعادة:

إن هدف الناس من الحرص على الملذات وأنواع الترف هو تحقيق السعادة، والقلب إذا لم يستطع أن يوجِد تلك السعادة؛ بقي قلقاً مضطرباً حتى يحصل على ما يريد، والسعادة بهذه الأشياء وَهم وسراب لا يتحقق، فلا يزال الإنسان يركض وراءها، دون أن يستطيع تحقيقها.

عن زيد بن ثابت وَعَلِقَهُ عَن النبي صَالِقَهُ عَنهُ وَلَمْ النبي صَالِقَهُ عَنهُ وَمَن كَانَتِ الدُّنيا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيهِ أَمرَهُ، وَجَعَلَ فَقرَهُ بَينَ عَينَيهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَن كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمرَهُ، وَجَعَلَ غِناهُ فِي قَلبِهِ، وَأَتَتهُ الدُّنيا وَهِيَ راغِمَةٌ "(١).

وابن القيم يحدث عن شيخه ابن تيمية، الذي كان مضطهداً معذباً مسجوناً، قد أُخذت منه أوراقه وأقلامه ومحبرته، ومنع من الاتصال بالعالم الخارجي، عندما كان مسجوناً في دمشق، يقول عنه: "وعَلِم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً، وأشر حهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نضرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فها هو إلا نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.

وكان بعضهم يقول: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه بالسيوف»(٢).

#### الترف يجرّ على القلب أدواء أخرى:

كالكبر، والتباهي، والتفاخر، والعجب، وينفي عنه التواضع، ولين الجانب.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (٤١٠٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب (ص٦٧).

#### الترف يدعو لمشاركة الفسّاق فسقهم ومجونهم:

لأنهم هم الذين يزد حمون على مواضع الشهوات، أما أهل الدين والمترفعين عن الدنيا: فإنهم لا يتعلقون بها ولا يزد حمون عليها.

قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها، وكثرة جفائها، وخسة شركائها(١).

#### للترف أضرارٌ سيئة على الجسد:

أجساد أهل الترف لا تتحمل المشاق، وتصاب بالأمراض لأدنى الأسباب؛ لأن الله فطر الجسم على تحمل المشاق، فإذا خالف الإنسان الفطرة ركبته هذه الأدواء.

يقول ابن رجب رَحَمُاللَهُ: «... وليس المأمور به أن يتقي البرد حتى لا يصيبه منه شيء بالكلية؛ فإن ذلك يضر أيضاً، وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية حتى لا يحس بها بدنه؛ فتلف باطنه وتعجل موته»(٢).

فالـترف يؤثر على الصحة، ويجعل مقاومة الأمراض ضعيفة، ويجعل الإنسـان غير قادر على مواجهة شدائد العيش.

#### الترف مضيعة للوقت:

الْمُرَف يستهلك الأوقات بحثاً عن الملذات والشهوات، ولو علم أهمية الوقت ما أضاعه في ملذاته الفانية.

عن ابن عباس مَعَلِسَّمَنَهُ، قال: قال النبي صَلَّسَهُ عَيْدُوسَةً: «نِعمَتانِ مَعْبُونٌ فيهِما كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ»(٣).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف (ص٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤١٢).

#### الترف يقود إلى التكاسل عن العبادات:

لأن المُترف يريد التنعم في ملذات الدنيا؛ فلا يجد وقتاً لقراءة القرآن، ولا لصيام النهار، ولا لقيام الليل، وسائر العبادات.

#### الترف يفسد المجتمع:

بالترف يصبح المجتمع كسولاً، وتقل فيه أنواع الإنتاج المتنوعة، فيقل فيه الإنتاج الزراعي، والصناعي، والتجاري، وغير ذلك؛ لأن الجميع يسعى إلى أنواع الترف والملذات التي تستهلك الأوقات والصحة.



# علاج الترف

يكمن علاج الترف في أمور متعددة، منها:

# عدم تعويد النفس على الراحة والدعة والكسل:

عن أنس بن مالك وَ وَلَقَاعَتُهُ، قال: كان النبي صَالَةَ مُتَدِّمِوَ لَهُ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجزِ، والكَسَلِ، والجُبنِ، والهَرَمِ»(١) فالعجز هو عدم القدرة، والكسل ترك الشيء مع القدرة عليه.

# وَلَمْ أَرَ فِي غُيُوبِ النَّاسِ عَيباً كَنَقصِ القادِرِينَ عَلَى التَّمامِ (١)

فيُعَوِّدُ الإنسان نفسه على العمل، سواء كان العمل الوظيفي، أو العمل داخل البيت، كخدمة أهله، ونحو ذلك.

عن الأسود قال: سألت عائشة رَحَيَّتَهَا: ما كان النبي صَالِّتُعَيَّموَتُدُّ يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله» (٣٠). تعنى: خدمة أهله.

فمن المناسب جداً: أن تتعود البنتُ على غسل الصحون وتنظيف البيت، ويتعود الولدُ على قص الزرع وتهذيب الحديقة، وغسل السيارة، وشراء حاجيات البيت من السوق، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٢٣) ومسلم (٢٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٦).

### الزهد في الدنيا والتقلل من مُتَعها:

ولو تأمل أحدنا في حقيقة الدنيا؛ لوجدها حقيرة لا تستحق كل هذا التعب والجري خلفها، فعن جابر بن عبد الله وَعَلَيْهَ عَلَمَا: أن رسول الله صَالَاتُهُ عَنِيهَ مر بجدي أسك (٢) ميت، فتناوله، فأخذ بأذنه ثم قال: «أَيُّكُم يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرهم ؟». فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: «أَخِبُونَ أَنَّهُ لَكُم؟». قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: «فَوالله لَلتُنيا أَهوَنُ عَلَى الله مِن هَذَا عَلَيكُم»(٢).

عن سهل بن سعد رَحَلِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّلَتَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكَ أَن اللهُ عَلَالُهُ عَلا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

وهذه الحياة لا تستحق أن يُفرح بنعيمها، ولا أن يُحزن بفوات ملذاتها، لما سئل الإمام أحمد رَحَمُهُ اللهُ: عمن معه ألف دينار ألا يكون زاهداً؟ قال: «نعم، بشرط أن لا يفرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت»(٥٠).

عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِحصَنِ الأنصاري وَعَلِيَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَّتُ عَبَيوَ مَن أَصبَعَ مِنكُم آمِناً في سِربِهِ مُعافَى في جَسَدِهِ عِندَهُ قُوتُ يَومِهِ فَكَأَنَّها حِيزَت لَهُ اللَّذِيا»(١).

فينبغي على الإنسان أن يأخذ الدنيا بسخاوة نفس، يعطي هذا، ويصل هذا، ويتصدق على هذا، فالمال الذي عنده كأنه للناس.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۵۵).

<sup>(</sup>٢) أي: صغير الأذنين.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٢٠)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (١/ ٤٦٥)، فيض القدير (٤/ ٧٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٣٤٦)، وحسنه الألباني.

#### أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في الدنيا، ولا ينظر إلى من هو فوقه:

حتى يعرف نعمة الله عليه، ولا يتطلع إلى الزينة التي فيها أصحاب الترف.

### تقصير الأمل:

عن عبد الله بن عمر وَ وَاللَّهُ عَالَ: «أخذ رسول الله صَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: «كُن في الدُّنيا كَأَنَكَ غَرِيبٌ أَو عابِرُ سَبِيلٍ». وكان ابن عمر وَ اللهُ عَالِيهُ عَلَى يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك»(١).

وعن حفص بن سليان رَحَهُ أللَهُ قال: دخل رجل على أبي ذر رَحَاللَهُ فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: "إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح متاعنا» -يقصد: في الآخرة - قال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: "إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه" ").

ودخلوا على بعض الصالحين، فقلّبوا أبصارهم في بيته، فقالوا: إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل!، فقال: «أَمُرتَحِلٌ؟ لا أَرتَحِلُ وَلَكِن، أُطرَدُ طَرداً»(٣).

فالمرء منا لا يُطلب منه أن يرحل من هذه الحياة، بل يُطرد منها طرداً، فيؤخذ في ثانية، وتخرج روحه بدون استئذان ولا إمهال، ولا إعطاء فترة مهلة للمغادرة.

#### النظر في سيرة الصالحين والزهاد:

مَن نظر في سيرة النبي صَأَلَتُهُ عَيْدِوسَالًم وجد زهداً ليس له نظير، يدعوه إلى الامتثال والاتباع.

عن أنس بن مالك رَحْوَلِقُهُ عَنْهُ قال: «لم يأكل النبي صَلَّلَتُهُ عَلَى خوان (١٠) حتى مات، وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات (٥٠).

وعن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد رَجَوَلِيَّةَ عَنْهُ فقلت: هل أكل رسول الله صَالَاتُهُ عَلَيْمِوسَكُمْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤١٦).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيبان (١٠٦٥١).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم (ص ٣٨).

<sup>(</sup>٤) طبق مرتفع يوضع عليه الطعام، وهو ما يسمى الآن بالطاولة، والمنضدة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٤٥٠).

النَّقيِّ (''؟ فقال سهل: «ما رأى رسول الله صَلَّاتَهُ عَيْدِوسَلَة النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله». قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صَلَّاتَهُ عَيْدِوسَةً مناخل؟ قال: «ما رأى رسول الله صَلَّاتَهُ عَيْدِوسَةً منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه». قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: «كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقى ثَرَّيناه ('') فأكلناه "(").

وعن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رَحَوَلِشَاعَتَهَا كساء وإزارا غليظا، فقالت: «قُبض روح النبي صَالِّتَنَاعَلَيْهِ وَسَلَّة في هذين »(٤).

وقد ضرب كثيرٌ من الصحابة والتابعين أمثلة رائعة للزهد والتقلل من حياة الترف والملهيات والملذات.

فهذا مصعب بن عمير رَحَيَقَهُ الذي كان يُضرب به المشل في الترف في قريش، فلم يكن هناك من يدانيه في لباسه وطيبه، ثم ترك حياة المترفين والتحق بركب الزاهدين، ولما مات ما وجدوا له كفناً يكفيه، وما وجدوا إلا بردة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه أنه.

وعمر بن عبد العزيز مثال رائع آخر لمن زَهِدَ بعد حياة الترف:

عن حجاج الصواف قال: أمرني عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة أن أشتري له ثياباً، فاشتريت له ثياباً، فكان فيها ثوب بأربعائة، فقطعه قميصاً ثم لمسه بيده، فقال: «ما أخشنه وأغلظه»، ثم أمر بشراء ثوب له وهو خليفة، فاشتروه بأربعة عشر درهماً فلمسه بيده، فقال: «سبحان الله، ما ألينه وأدقه» (1).

وأتى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إلى أبيه وهو خليفة، يستكسي أباه، فقال: يا أبت

<sup>(</sup>١) هو خبز الدقيق الأبيض النظيف من الغش والنخالة. فتح الباري (٩/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) أي: بللناه بالماء وعجناه، ثم خبزناه وأكلناه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٨١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح البخاري (١٢٧٥)، الثقات لابن حبان (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٣٣٤).

اكسني. فقال: «اذهب إلى الخيار بن رياح البصري، فإن لي عنده ثياباً، فخذ منها ما بدا لك». قال: فذهب إلى الخيار بن رياح فقال: إني استكسيت أبي، فأرسلني إليك، وقال لي: إن لي عند الخيار بن رياح ثياباً. فقال: صدق أمير المؤمنين، فأخرج إليه ثياباً سنبلانية (١) أو قطرية (٢) وهي ثياب متواضعة -. فقال: هذا ما لأمير المؤمنين عندي، فخذ منها. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر بن عبد العزيز وَعَهُ الله فقال: يا أبتاه، استكسيتك فأرسلتني إلى الخيار بن رياح، فأخرج لي ثياباً ليست من ثياب، ولا من ثياب قومي. قال: «فذاك ما لنا عند الرجل». فانصرف عبد الله ابن عمر، حتى إذا كاد أن يخرج ناداه، فقال: «هل لك أن أسلفك من عطائك (٢) مائة درهم؟» قال: نعم يا أبتاه. فأسلفه مائة درهم، فلما خرج عطاؤه حوسب بها، فأخذت منه (١).

وكان عمر بن عبد العزيز رَحَمُاللَهُ في غاية الزهد، قال مالك بن دينار رَحَمُاللَهُ: «الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، إنها الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ أتته الدنيا فتركها الهها، (٥٠).

# ومن العلاجات المهمة: أن يترك الإنسان بعض النعيم الذي يقدر عليه:

عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صَالَقُتُ عَنَانَ اللهِ عَالَهُ عَلَيْهُ قَالَ: "مَن تَرَكَ اللَّباسَ تَواضُعاً للهِ وَهُوَ يَقبِرُ عَلَيهِ دَعاهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ عَلَى رُءُوسِ الخَلاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِن أَيِّ حُلَلِ الإِيمانِ شاءَ يَلبَسُها»(٢).

وعن أبي عشمان قال: كتب إلينا عمر رَضَالِقَهَنَهُ: «إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير؛ فإن رسول الله صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا نهى عن لبوس الحرير، (٧).

<sup>(</sup>١) هي الثياب السابغة الطويلة.

<sup>(</sup>٢) ثياب حمراء مخططة فيها بعض الخشونة.

<sup>(</sup>٣) أي: عطاؤه من بيت المال.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (١٧/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٥) السنة لعبد الله بن أحمد (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٤٨١)، وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم (۲۰۶۹).

وعن عمر بن الخطاب رَحَلِكُ عَنهُ قال: «ذروا التنعم وزي العجم "(١).

وعن أبي أمامة وَعَلِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَى ابنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَن تَبذُلَ الفَضلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَن تُمسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفافٍ، وابداً بِمَن تَعُولُ، واليَدُ العُليا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَى»(٢).

### ومن وسائل محاربة الترف: مشاركة الفقراء في طعامهم وشرابهم:

عن ابن عباس وَ وَ الله عَلَا عَلَا الله عَل

فالعباس أراد أن يأتي النبي صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةُ بهاءٍ لم يضع أحدٌ يده فيه، ولكنه صَالَهَ عَنَهِ وَسَالًا أبي إلا مشاركة الناس في شرابهم.

وعن أبي هريرة رَحَيَّكَ عَن النبي صَالِمَتُنَاءُ قال: «لَو دُعِيتُ إِلَى ذِراعٍ أَو كُراعٍ لَأَجَبتُ، وَلَو أُهدِيَ إِلَيَّ ذِراعٌ أَو كُراعٌ لَقَبِلتُ»(١٠).

أي: لو أهدي إليه شيء عليه لحم قليل جداً، أو ما عليه لحم أصلاً لقبله.

فهذه بعض السبل لمحاربة الترف الموجود الآن بكثرة في حياتنا، ولابُدَّ من مراعاة ذلك، خاصَّة مع أطفالنا؛ فهم جيل المستقبل، ومَعقِد الآمال.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (١/ ٣٩٤)، وصححه شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٦٨).

#### الخاتمة

إن هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء المترفون ما هي إلا نعيم زائل، ومتاع قليل، أراد الله أن يختبر بها عباده، وقليلٌ من عباده الشكور، قال نفطويه:

إِذَا مَا كَسَاكَ الدَّهُرُ ثَوبَ مَصَحَّةٍ وَلَـم يَخَـلُ مِن قُـوتٍ يَحَلَى وَيَعَذِبُ فَلَا تَغْطِيهِمُ الدَّهُرُ يَسلُبُ(') فَلا تَغْطِيهِمُ الدَّهُرُ يَسلُبُ(')

واحذروا متالف السرف، وسوء عاقبة الـترف؛ فإنهما يعقبان الفقر، ويذلّان الرقاب، ويفضحان أهلهما.

والـترف -وإن كان مذموماً من جميع الناس- إلا أنه في حق طلبة العلـم والدعاة أكثر ذماً، وهذا المرض قد انتشر بين الناس عامتهم وخاصتهم، وقلَّ أن يسلم منه أحد.

وخير الأمور هو التوسط، وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات؛ فإنه يـؤدي إلى الترقّه والبطر، ولا يأمن من الوقـوع في الشبهات، فإن من اعتاد ذلك قـد لا يجـده أحياناً، فلا يستطيع الصبر عنه، فيقع في المحظور.

كما أن مَن منع نفسه من جميع الطيبات فقد يفضي به ذلك إلى التنطع، وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن السنة، المنهي عنه.

نسأل الله عَرَّيْمَلَ أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعل عيشنا كفافاً وأمرنا سداداً، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٦/ ٦٨).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- عرّف الترف لغة واصطلاحاً.
- اذكر ثلاثة من صور الترف المعاصرة.
- ٣. ما هي أسباب شيوع ظاهرة الترف؟
- اذكر ثلاثة من آثار الترف على الفرد والمجتمع.
  - ٥. لكل داء دواء، فها دواء الترف؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

الدُور الترف في القرآن الكريم؟



- عل الترف والغنى متلازمان؟وضح ذلك.
- ٣. كيف يكون الترف سبيلاً لتعبيد القلب لغير الله؟
- العلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه ) من القائل؟ ومن المقصود؟ وما مناسبته؟
  - ٥. الترف مفسد للمجتمع، وضح ذلك.
  - هل يجتمع الزهد في الدنيا وحب جمع المال؟.





# مغسدات القلوب



# النفاق



# مُقتَ رمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن النفاق داء وبيل، وانحراف خطير، وشر مستطير، وهو من أخطر الأمراض التي تفسد القلب إن لم يكن أخطرها، والإنسان لا يرضى لنفسه النفاق غير أنه قد يقع فيه من حيث لا يشعر، وبالأخص النفاق العملي، وهذا لا يعني أن يقف الإنسان عاجزا عن مواجهته، ويخطئ من يستهين به دون أن يحصن نفسه منه؛ لأنه يسلب من الإنسان كل صفات الخير، ويحرمه من فعل الصالحات، وينتزع منه كل القيم السامية؛ حتى يجعله منبوذاً مدحوراً. وقد جاءت سور القرآن بكشف أهله، وذكر صفاتهم.

وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف النفاق، وذكر أنواعه، وبيان صفات المنافقين، وسبل الوقاية منه.

أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

# تعريف النفاق

#### النفاق لغة:

(نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه.

مأخوذ من النفق، وهو السّرب في الأرض الذي يُسـتَتَر فيه، وسـمّي النفاق بذلك؛ لأنّ المنافق يستر كفرَه(١).

والنفاق اصطلاح شرعي، لم تعرف العرب بالمعنى المخصوص به، وإن كان أصله معروفاً في اللغة العربية.

# النفاق شرعاً:

إظهار الخير، وإسرار الشر.

عن ابن جريج قال: «المنافق يخالف قولُه فعلَه، وسرُّه علانيتَه، ومدخلُه مخرجَه، ومشهدُه مغيبَه»(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (١٠/ ٣٥٧)، وانظر: معجم مقاييس اللغة (٥/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/ ١٧٦).

# أنواع النفاق

النفاق ينقسم إلى: نفاق أكبر ونفاق أصغر.

قال ابن تيمية رَحَمُاللَّهُ: «والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق، ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر»(١).

### ١. النفاق الاعتقادي (النفاق الأكبر):

وهو أن يُظهر الإيمان والإسلام وهو كافر في الباطن، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صَلَّتَتَعَيَّمَتَ، ونزل القرآن بذمّ أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار.

قال ابن رجب رَحمَهُ اللهُ: «النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كلَّه أو بعضَه "٢٠).

وقد يطلق الفقهاء لفظ الزنديق على المنافق.

قال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: «طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل، وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله، هؤلاء هم المنافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار»(٣).

### ٢. النفاق العملي (النفاق الأصغر):

وهو ترك المحافظة على أمور الدين سراً، ومراعاتها علناً، مع الإيمان بالله وصحة الاعتقاد.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٧/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين (ص٥٩٥).

قال ابن رجب رَحمَهُ اللهُ: «النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يُظهر الإنسان علانية صالحة، ويُبطن ما يخالف ذلك»(١).

والنفاق الأصغر العملي قد يجتمع في قلب المسلم مع أصل الإيمان، وهو من أكبر الذنوب والمعاصي، بخلاف النفاق الأكبر فإنه ينافي الإيمان، فلا يجتمع نفاق أكبر مع الإيمان بالله في قلب عبد.

ولكن إذا استحكم النفاق الأصغر وكمل؛ فقد يفضي بصاحبه إلى النفاق الأكبر، والانسلاخ من الدين بالكلية.

والنفاق العملي لا يخلّد صاحبه في النار، بل حكمه حكم سائر أهل الكبائر، فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة.

# والنفاق في الدين منه ما هو أصلي، ومنه ما هو طارئ:

فالمقصود بالنفاق الأصلي: النفاق الذي لم يُسبق بإسلام صحيح، فقد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس، إلى التظاهر بالانتساب للإسلام وهو غير مؤمن به في قلبه، فيكون منافقاً منذ اللحظة الأولى لإعلان إسلامه، ثم يستمر على هذا النفاق.

وقد يعلن بعض الناس إسلامهم وهم صادقون، ثم يطرأ الشك والنفاق على قلوبهم، بعد تعرضهم لابتلاءات مختلفة يمتحن الله بها صدق إيهانهم، فيرتدون عن الإسلام ردة داخلية، ويخشون إعلان ردتهم، ويستمرون على التظاهر بالإسلام، مخافة إجراء أحكام الردة عليهم، أو مخافة فوات منافع دنيوية تأتيهم بوصفهم مسلمين، أو مخافة تعرضهم للذم وفقدهم مكانتهم في المجتمع، أو غير ذلك من صور المنافع التي يرونها، فيستمرون على إظهار الإسلام، بينها هم في الحقيقة كافرون مرتدون.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٣١).

# الخوف من النفاق

اشتد خوف الصحابة ومن بعدهم من الصالحين من النفاق حتى كان أبو الدرداء تَعَالِقَهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَن إذا فرغ من التشهد في الصلاة يتعوذ بالله من النفاق، ويكثر التعوذ منه، فقال له أحدهم: ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟، فقال: «دَعنا عَنكَ، دَعنا عَنكَ، فَواللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُقلَبُ عَن دِينِه في السّاعَةِ الواحِدَةِ، فَيُخلَعُ مِنهُ اللهِ " .

وعن حَنظَلَة الأُسَيِّدِيِّ وَعَنِيْفَهُ قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكٍ، فَقَالَ: كَيفَ أَنتَ؟ يا حَنظَلَة قَالَ: قُلتُ: نافَق حَنظَلَة اللهِ صَالَّة عَلَى اللهِ ما تَقُولُ؟ قالَ: قُلتُ: نَكُونُ عِندَ رَسُولِ اللهِ صَالَّة عَنِيمة عُهُ يُذَكِّرُنا بِالنّارِ والجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنّا رَأْيُ عَينٍ، فَإِذَا خَرَجنا مِن عِندِ رَسُولِ اللهِ صَالَّة عَيْسَة عَنيه مَثلَ هَذَا، عَافَسنا الأَزُواجَ والأَولادَ والضَّيعاتِ، فَنَسِينا كَثِيراً، قالَ أَبُو بَكٍ : فَوالله إِنّا لَنَلقَى مِثلَ هَذَا، فانطَلقتُ أَنا وَأَبُو بَكٍ ، حَتَّى دَخَلنا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَالِقة عَيْسَتَة ، قُلتُ: نافَق حَنظَلَة ، يا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِقة عَلَى مَسُولِ اللهِ صَالِقة عَيْسَة عَيْسَة عَنيه الله عَلَيه عَنيه الله عَلَيه عَلْ وَلَه عَلَي عَنه عَلَى مَا تَكُونُونَ وَالظّيم عَلَيه عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْه عَلَى عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيه الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَي عَلَي الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

ومعنى (نافق حنظلة): أنّه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صَلَّلَتُنَيَّنِوَسَلَةً، ويظهر عليه ذلك، مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج اشتغل

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٨٢). قال الذهبي: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۵۰).

بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافَه من الشرّ، فخاف أن يكون ذلك نفاقا، فأعلمهم النبي سَرَّاتَهُ عَيْدُوسَةً أنه ليس بنفاق، وأنهم لا يُكَلَّفون الدوام على ذلك.

# «ساعَةً وساعَةً» أي: ساعة كذا، وساعة كذا(١٠).

وعن حذيفة بن اليمان رَحَيَقَهُ قال: دُعي عمر لجنازة فخرج فيها أو يريدها، فتعلّقتُ به فقلتُ: اجلس يا أمير المؤمنين، فإنّه من أولئك أي: من المنافقين، فقال: «نشدتك الله، أنا منهم؟» قال: لا، ولا أبرئ أحداً بعدك(١).

وقال ابن أبي مليكة رَحَمُاللَهُ: «أَدرَكتُ ثَلاَثِينَ مِن أَصحابِ النَّبِيِّ صَلَّلَتُهُ عَلَيهُ وَسَلَّهُ كُلُّهُم يَخافُ النِّفاقَ عَلَى نَفسِهِ، ما مِنهُم أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيهانِ جِبرِيلَ وَمِيكائِيلَ (٣٠).

وقال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: "تاللهِ لَقَد مُلِئَت قُلُوبُ القَومِ إِيهاناً وَيَقِيناً، وَخَوفُهُم مِنَ النَّفاقِ شَدِيدٌ، وَهَمُّهُم لِذَلِكَ ثَقِيلٌ، وَسِواهُم كَثِيرٌ مِنهُم لا يُجاوِزُ إِيهائُهُم حَناجِرَهُم، وَهُم يَدَّعُونَ أَنَّ إِيهانَهُم كَإِيهانِ جِبِرِيلَ وَمِيكائِيلَ "(1).

وما عنوا به النفاق الذي هو ضد أصل الإيهان، بل المراد به ما يجتمع مع أصل الإيهان، فيكون مسلم منافقا. وله علامات كثيرة، فعَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ صَاللَهُ عَنَاتَهُ قَالَ: «أَربَعٌ مَن كُنَّ فيهِ كَانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَن كانَت فيهِ خَصلَةٌ مِنهُنَّ كانَت فيهِ خَصلَةٌ مِن النَّفاقِ حَتَّى يَدَعَها: إِذَا اوْتُمِنَ خانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خاصَمَ فَجَرَ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٧/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٤٢٢٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٤٢): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، وانظر: إحياء علوم الدين (٤/ ١٧٢).

# صفات المنافقين فى الكتاب والسنة

جاء ذكر المنافقين في القرآن الكريم، وفي السنة المطهرة، في مواضع عديدة، تبيِّن صفاتهم، وتحذِّر المؤمنين منهم، حتى أفرد الله تعالى سورة خاصة بهم، ومن صفاتهم:

#### • مرض القلب:

قال الله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [اليقرة: ١٠].

قال ابن القيم رَحَمَالَلَهُ: «قَد نَهَكَت أَمراضُ الشَّبُهاتِ والشَّهَواتِ قُلُوبَهُم فَأَهلَكَتها، وَغَلَبَتِ القُصُودُ السَّيِّئَةُ عَلَى إِراداتِهم وَنِيَّاتِهم فَأَفسَدَتها، فَفَسادُهُم قَد تَرامَى إلى الهَلاكِ، فَعَجَزَ عَنهُ الأَطِبَاءُ العارِفُونَ، ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ (١٠).

# • الطمع الشهواني:

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

فيطمع الذي في قلبه ضعف، فهو لضعف إيهانه في قلبه: إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخفّ بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش(").

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٠/ ٢٥٨).

#### التكبر والاستكبار:

قَـالَ الله تعـالى: ﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكَمِّرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥].

يقول تعالى خبرا عن المنافقين -عليهم لعائن الله- أنهم إذا قيل لهم: ﴿وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ
يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوَّا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ أي: صدّوا وأعرضوا
عمّا قيل لهم استكبارا عن ذلك، واحتقارا لما قيل، ولهذا قال تعالى: ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم
مُسْتَكْبِرُونَ ﴾. شم جازاهم على ذلك؛ فقال تعالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِ مُأْسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لُهُمُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ (١٠).

#### الاستهزاء بآيات الله:

قال الله تعالى: ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِثُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأَإِنَ ٱللَّهَ مُخْدِجٌ مَّا تَحَدُرُونَ ﴾ [التوبة: ٦٤].

يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تنبئهم بها في قلوبهم، أي: تُظهر المؤمنين على ما في قلوبهم. وقيل: إن الله أنزل هذه الآية على رسول الله صَلَّقَتُنَا وَيَسَلَة لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله صَلَّقَتُنَا وَيَسَلَة وذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين قالوا: لعل الله لا يفشي سرّنا، فقال الله لنبيه صَلَّقَتُنَا وَيَسَلَّة وذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين قالوا: لعل الله لا يفشي سرّنا، فقال الله لنبيه صَلَّقَتُنَا وَيَسَلَّمُ قَلْ هُمَ وَعَلَى الله عَمَا مَعَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

#### • الاستهزاء بالمؤمنين:

قَـالَ الله تعـالى: ﴿ وَإِذَا لَـقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّامَعَكُمْ إِنَّا اللهُ تعـالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهِ مَا مَنُواْ فَالْوَاْ مَامَنُا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّامَعَكُمْ إِنِّهُ وَيَمُذُكُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: ١٤–١٥].

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، والآخر يُتَرجِم به عن سرّه المكنون.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١٤/ ٣٣١).

وقد أعرضوا عن الكتاب والسنّة؛ استهزاءً بأهلهما واستحقاراً، وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين؛ فرحا بها عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكبارا، فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزؤون ﴿ أَللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَتُدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ١٠٠٠.

# • صدّ الناس عن الإنفاق:

قال الله تعالى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَقَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٧].

عَن زَيدِ بنِ أَرقَمَ، قالَ: "كُنتُ في غَزاةٍ، فَسَمِعتُ عَبدَ اللهِ بنَ أُبيِّ، يَقُولُ: لاَ تُنفِقُوا عَلَى مَن عِندِ وَلَيْن رَجَعنا مِن عِندِهِ لَيُخرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنها الأَذَلَ، عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُّوا مِن حَولِهِ، وَلَئِن رَجَعنا مِن عِندِهِ لَيُخرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنها الأَذَلَ، فَذَكَرَ وَلِئنِ يَ مَاللَّهُ عَنَهُ وَلَئنَ وَمَعَنَى فَدَعانِي فَحَدَّثَتُهُ، فَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ فَذَكرتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَو لِعُمَرَ، فَذَكرَهُ لِلنَّبِي صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا قَالُوا، فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللهِ صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّهُ وَمَ اللهِ مَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى إِلَى عَمِيدِ اللهِ صَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى إِلَى عَمِي اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى إِلَى عَمِي اللهِ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى إِلَى عَمِي اللهِ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمَقَلَى إِلَى عَمِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ مِنَالَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّيْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

# السّفَه، ثم رمي المؤمنين بالسفه:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَنكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣].

قال ابن القيم رَحَمُ أللَهُ: «المتمسّك عندهم بالكتاب والسنّة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من المعقول، والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمِل أسفارا، فَهَمّه في حمل المنقول، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة، وما هو عندهم بمقبول، وأهل الاتباع عندهم سفهاء، فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطيرون»(").

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٣٥٠).

#### موالاة الكافرين:

قال الله تعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٨–١٣٩].

يقول الله لنبيه: يا محمد ﴿ بَشِر المُنفِقِينَ ﴾ الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء، يعني أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين، يعني: من غير المؤمنين. ﴿أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ اللِّعِنَ ﴾ ولياء، يعني أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين، يعني: من غير المؤمنين. ﴿أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ اللِّعِنَ أَلِعِزَةَ ﴾ يقول: أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيان بي ﴿فَإِنَّ الْعِزَةَ مِن عِندهم من الكافرين أولياء ابتغاء التعاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء، فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين، فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فيعزهم ويمنعهم (۱).

#### التربص بالمؤمنين:

قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُوٓ الْمَدْنَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓ الْمَدَ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ وَوَمْ اللّهَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ وَوَمْ اللّهَ وَلَا يَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١].

يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ اللَّهِ مِنَ بَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ الذين ينتظرون أيها المؤمنون بكم ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ اللّهِ عِنعي: فإن فتح الله عليكم فتحا من عدوكم، فأفاء عليكم فيئا من المغانم، ﴿ قَالُوا ﴾ لكم ﴿ اللّه نكُن مَّعكُمُ ﴾ نجاهد عدوّكم، ونغزوهم معكم، فأعطونا نصيبا من الغنيمة، فإنا قد شهدنا القتال معكم، ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِينَ نَصِيبٌ ﴾ يعني: وإن كان لأعداثكم من الكافرين حظ منكم بإصابتهم منكم ﴿ قَالُوا ﴾ يعني: قال هؤلاء المنافقون للكافرين ﴿ أَلَمْ نَسْتَحُوذٌ عَلَيْكُمُ ﴾ ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين، ونمنعكم منهم بتخذيلنا إياهم، حتى امتنعوا منكم فانصر فوا، ﴿ فَأَلِنّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَ يَوْمَ الْقِينَدِي وَ القيامة، والله في عني: فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، وفَأَلِنّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ مَ يَوْمَ الْقِينَدَ وَ القيامة، والمنافقين يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/ ٣١٩).

فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل بإدخال أهل الإيمان جنته، وأهل النفاق مع أوليائهم من الكفار نارَه(١٠).

#### خادعة الله، والكسل في العبادات:

قَــالَ الله تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخْنَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَندِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّاقِلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

إن المنافقين يخادعون الله بإحرازهم بنفاقهم دماءَهم وأموالهم، والله خادعهم بها حكم فيهم من منع دمائهم بها أظهروا بألسنتهم من الإيهان، مع علمه بباطن ضهائرهم واعتقادهم الكفر، استدراجا منه لهم في الدنيا، حتى يلقوه في الآخرة، فيوردهم بها استبطنوا من الكفر نار جهنم...

وأما قوله: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَى بُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾ فإنه يعني أن المنافقين لا يعملون شيئا من الأعهال التي فرضها الله على المؤمنين على وجه التقرّب بها إلى الله؛ لأنهم غير موقنين بمعاد ولا ثواب ولا عقاب، وإنها يعملون ما عملوا من الأعهال الظاهرة بقاءً على أنفسهم، وحذارا من المؤمنين عليها أن يُقتَلوا أو يُسلَبوا أموالهم، فهم إذا قاموا إلى الصلاة التي هي من الفرائض الظاهرة قاموا كسالى إليها، رياءً للمؤمنين؛ ليحسبوهم منهم، وليسوا منهم؛ لأنهم غير معتقدي فرضها ووجوبها عليهم، فهم في قيامهم إليها كسالى...

وأما قوله: ﴿وَلَا يَذَكُرُونَ اللهُ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ فلعل قائلا أن يقول: وهل من ذكر الله شيء قليل؟! قيل له: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، إنها معناه: ولا يذكرون الله إلا ذكرا رياء؛ ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال، لا ذكر موقن مصدّق بتوحيد الله، مخلص له الربوبية؛ فلذلك سهاه الله قليلا؛ لأنه غير مقصود به الله، ولا مبتغى به التقرب إلى الله، ولا مرادا به ثواب الله وما عنده، فهو، وإن كثر، من وجه نصب عامله وذاكره، في معنى السراب، الذي له ظاهر بغير حقيقة ماء (٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٩/ ٣٣١).

#### التّذبذب والتردد:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ ﴾ [النساء: ١٤٣].

عَنَى بذلك: أن المنافقين متحيرون في دينهم، لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحّة، فهم لا مع المؤمنين على بصيرة، ولا مع المشركين على جهالة، ولكنّهم حياري بين ذلك(١).

وعن ابن عمر وَ وَاللَّهُ عَن النبي صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ قَال: «مَثَلُ المُنافِقِ، كَمَثُلِ الشَّاةِ العائِرَةِ بَينَ الغَنَمَينِ، تَعِيرُ إلى هَذِهِ مَرَّةً، وَإلى هَذِهِ مَرَّةً» (٢).

قال النووي رَحَمُاللَة: «العائِرَةُ: الْمُتَرَدِّدَةُ الحائِرَةُ: لا تَدرِي لِأَيِّبِها تَتَبَعُ: وَمَعنَى تُعِيرُ: أي تترَدَّدُ وَتَذَهَبُ»(").

#### • مخادعة المؤمنين:

قال الله تعالى: ﴿ يُخَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩].

خداع المنافق ربّه والمؤمنين: إظهاره بلسانه من القول والتصديق خلاف الذي في قلبه من الشكّ والتكذيب؛ ليدراً عن نفسه -بها أظهر بلسانه- حكم الله عَنْ يَهَا اللازم مَن كان بمثل حاله من التكذيب، لو لم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء، فذلك خداعُه ربّه وأهل الإيهان بالله (٤٠).

# التحاكم إلى الطاغوت:

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَوَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّعْوُتِ وَقَدْ أَمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَنلاً بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَن زَلَ اللهَ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦٠- ٦١].

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٩/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۸٤).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٢٨/١٧).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان (١/ ٢٧٢).

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: ﴿إِن حَاكَمَتُهُ مِ إِلَى صَرِيحِ الوَحِيِ وَجَدَبُهُم عَنهُ نَافِرِينَ، وَإِن دَعُوبَهُم إلى حُكمِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَاللَهُ عَنهُ مَعْ عَنهُ مُعْرِضِينَ، فَلَو شَهِدتَ حَقائِقَهُ لَرَأَيتَ بَينَهَا وَبَينَ الْمُدَى أَمَداً بَعِيداً، وَرَأَيتَهَا مُعْرِضَةً عَنِ الوَحِي إعراضاً شَدِيداً ('').

#### الإفساد بين المؤمنين:

قال الله تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُرْمَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّنَعُونَ لَمُنْمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِللَّاظُالِلِمِينَ ﴾ [التوبة: ٤٧].

﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُو مَا زَادُوكُمُ إِلَا خَبَالًا ﴾ أي: لأنهم جبناء مخذولون، ﴿خَبَالًا وَلَاّ وَضَعُواْ خِلَلَكُمُ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾ أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، ﴿وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَمُمُ ﴾ أي: مطيعون لهم، ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدّي هذا إلى وقوع شرّ بين المؤمنين وفساد كبير (٢).

### الحلف الكاذب، والخوف، والجبن، والهلع:

قىال الله تعىالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُرُ وَلَاكِنَهُمْ قَوْمٌ يَضَرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًا أَوْ مَغَدَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦-٥٧].

يخبر الله تعالى نبيه صَالَة عَلَيْهِ عَن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم، أنهم ﴿ وَكَلِكَنّهُمْ قُونُ وَاللّهِ إِنّهُمْ لَمِنكُمْ أَنِي نفس الأمر، ﴿ وَلَلِكَنّهُمْ قَوْمٌ وَاللّهِ إِنّهُمْ لَمِنكُمْ أَنِي نفس الأمر، ﴿ وَلَلِكَنّهُمْ قَوْمٌ وَمَا هُم مِنكُمْ ﴾ أي: في نفس الأمر، ﴿ وَلَلِكَنّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقُونَ ﴾ أي: فهو الذي حمله على الحلف. ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًا ﴾ أي: حصنا يتحصنون به، وحرزا يتحرزون به، ﴿ أَوْ مَعَنرَتٍ ﴾ وهي التي في الجبال، ﴿ أَوْ مُدّخلًا لَوَلَوْ اللّهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴾ أي: يسرعون في وهو السرب في الأرض والنفق... ﴿ مُدّخلًا لَوَلَوْ الْمَلْوِوَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴾ أي: يسرعون في ذهابهم عنكم؛ لأنهم إنها يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم، ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال في عزّ

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٦٠).

ونصر ورفعة، فلهذا كلّما سُرَّ المسلمون ساءهم ذلك، فهم يـودّون أن لا بخالطوا المؤمنين؛ ولهـذا قـال: ﴿ لَوَ يَجِـدُونَ مَلْجَـعًا أَوْ مَغَــُرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجِّمَحُونَ ﴾(١).

وقىال الله تعىالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِ مُّ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوُ الْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴾.

قال ابن القيم رَحَهُ أَلَقُهُ: «أحسن الناس أجساماً، وأخلبهم لساناً، وألطفهم بياناً، وأخبثهم قلوباً، وأضعفهم جناناً، فهم كالخُشب المسنَّدة التي لا ثمر لها، قد قلعت من مغارسها، فتساندت إلى حائط يقيمها؛ لئلا يطأها السالكون»(٢).

# • يجبون أن يُحمدوا بها لم يفعلوا:

قىال الله تعىالى: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَآ أَقَواْ وَيُجِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَحَيَقَهُ عَنُهُ: ﴿ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنافِقِينَ عَلَى عَهِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّقَهُ عَيْمَ وَمَا لَهُ مَا اللهِ صَلَّقَهُ عَنَهُ وَقَدْ عَنهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِم خِلاَف رَسُولِ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّقَهُ عَلَيْهِ مَنَاللهُ عَلَيْهُ وَتَنَالُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَتَنَالُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَتَنَالُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَنَالُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهِ عَلَيْهُ وَمَن اللهِ عَلَيْهُ وَمَن اللهِ عَلَيْهُ وَمَن اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# يعيبون العمل الصالح:

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَاۤ إِذَا هُمُ يَسَّخَطُونَ ﴾ [التوبة: ٥٨].

يقول تعالى: ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أي: ومن المنافقين ﴿مَن يَلْمِزُكَ ﴾ أي: يعيب عليك ﴿ فِي ﴾ قسم ﴿ الصَّدَقَاتِ ﴾ إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، وهم المتّهمون المأبونون، وهم مع هذا لا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٦٧)، ومسلم (٢٧٧٧).

ينكرون للدين، وإنها ينكرون لحظ أنفسهم؛ ولهذا إن أعطوا من الزكاة ﴿رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوّاُ مِنْهَا ٓ إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ أي: يغضبون لأنفسهم(١).

وقىال تعىالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ
وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُرْ فَيَسَّخَرُونَ مِنْهُمٌ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٩].

عَن أَبِي مَسعُودٍ رَحَقَقَتَهُ، قالَ: «لمّا أُمِرنا بِالصَّدَقَةِ كُنّا نَتَحامَلُ، فَجاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصفِ صاعٍ، وَجاءَ إِنسانٌ بِأَكثَرَ مِنهُ، فَقالَ المُنافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَن صَدَقَةِ هَـذَا، وَمَا فَعَلَ هَـذَا الآخَـرُ إِلّا رِئاءً، فَنَزَلَـت: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهْدَهُمْ ﴾").

لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بهال جزيل قالوا: هذا مُراءٍ، وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقته (٣).

# • الرضا بأسافل المواضع:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَثَدَنك أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴾ [التوبة: ٨٦].

يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول، واستأذنوا الرسول في القعود، وقالوا: ﴿ ذَرَنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴾، ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف، بعد خروج الجيش، فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماً، كما قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: ﴿ أَشِحَةً عَلَيَكُم مَّ فَإِذَا كَانَ أَمْن كَانُوا أَكْثُر الناس كلاماً، كما قال تعالى عنهم في عليم في الآية الأخرى: ﴿ أَشِحَةً عَلَيَكُم مَّ فَإِذَا كَانَ أَمْن كَانُوا أَيْنَهُم مَّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْينُهُم كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْه مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُونَ مِن الْمَن، وفي الحرب أجبن شيء (١٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٦٨)، ومسلم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٩٦).

### الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف:

قىال الله تعىالى: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِدِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَكْسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٦٧].

يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين، ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء ﴿يَأْمُرُونَ بِاللَّهُ ﴿نَسُوا اللّه ﴾ أي: نسوا الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ أي: عن الإنفاق في سبيل الله ﴿نَسُوا اللّه ﴾ أي: نسوا ذكر الله ﴿فَنَسِيهُمْ ﴾ أي: عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ اليَّوْمَ نَسَنَكُو كَا فَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنَا ﴾. ﴿إِنَ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ أي: الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة (۱).

#### كره الجهاد، والتخلف عنه:

قال الله تعالى: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا لَنَفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨١].

يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صَّالِتَثَعَلَيْوَسَلَة في غزوة تبوك، وفرحوا بقعودهم بعد خروجه، ﴿وَكَرِهُوۤا أَن يُجُهِدُوا ﴾ معه ﴿بِأَمُّولِهِدٌ وَأَنفُسِمٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا ﴾ أي: بعضهم لبعض ﴿لاَننفِرُوا فِي الْحَرِ ﴾؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثهار؛ فلهذا قالوا: لا تنفروا في الحرّ، قال الله تعالى لرسوله صَّالَتَنعَنَيْوَسَلَة ﴿قُلُ ﴾ لهم ﴿نَارُجَهَنَم ﴾ التي تصيرون إليها بمخالفتكم ﴿أَشَدُّحَرًا ﴾ مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرّا من النار(٢).

#### • التخذيل والإرجاف:

قَــال الله تعــالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِــ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا عُرُورًا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٨٩).

وَإِذْ قَالَت ظَآبِهَةٌ مِنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَٱرْجِعُواًْ وَيَسْتَثْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنِّبِيّ يَقُولُونَ إِنّ وَيُدِنّا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلّا فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٢-١٣].

#### • البطء عن المؤمنين:

قىال الله تعىالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُرَ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٧].

هذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقين، نعتهم لنبيه صَالِقَهُ وأصحابه، ووصفهم بصفتهم، فقال: ﴿ وَإِنَّ مِنكُرُ ﴾ أيها المؤمنون، يعني: من عدادكم وقومكم، ومن يتشبه بكم، ويُظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم، وهو منافق يبطِّئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم، وقتالهم إذا أنتم نفرتم إليهم، ﴿ فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً ﴾ يقول: فإن أصابتكم هزيمة أو نالكم قتل أو جراح من عدوكم ﴿ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُمُ شَهِيدًا ﴾ فيصيبني جراح أو أم أو قتل، وسرّه تخلفه عنكم شهاتة بكم؛ لأنه من أهل الشك في وعد الله الذي وعد المؤمنين على ما نالهم في سبيله من الأجر والثواب وفي وعيده، فهو غير راج ثواباً، ولا خائف عقاباً (۱).

#### • الاستئذان عن الجهاد:

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَثَذَن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ مِالْكَنْفِرِينَ ﴾ [التوبة: ٤٩].

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: ﴿ أَتَذَن لِي ﴾ في القعود ﴿ وَلَا لَفُتِينَ ﴾ بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم، قال الله تعالى: ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَكَقَطُوا ﴾ أي: قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا (٢٠).

#### • اتخاذ الأعذار عند التخلف:

قال الله تعالى: ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَّتِهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٦١).

قَدْ نَبَانَنَا ٱللَّهُ مِنَ ٱخْبَادِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَسِلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَالَةِ فَيُنْزِينَّكُمْ بِمَاكَنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ٩٤].

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم ﴿ قُل لا تَعْتَذِرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُ مُ ﴾ أي: لن نصدقكم، ﴿ قَدْ نَبَانَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ أي: قد أعلمنا الله أحوالكم، ﴿ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ أي: سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، ﴿ ثُمُ تُردُونَ إِلَى عَن لِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَ لَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: فيخبركم بأعمالكم، خيرها وشرها، ويجزيكم عليها (١٠).

#### الاستخفاء من الناس:

قَـالَ الله تعـالى: ﴿ يَسَـتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨].

هـذا إنكار على المنافقين في كونهم يَستَخفون بقبائحهم من الناس؛ لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها؛ لأنه مطّلع على سرائرهم، وعالم بها في ضهائرهم، ولهذا قال: ﴿وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ تهديد لهم ووعيد(١٠).

#### • الفرح بما يصيب المؤمنين من ضراء:

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٠٧).

يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي: يطلعونهم على سرائرهم، وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي: يسعون في مخالفتهم، وما يضرّهم بكل ممكن، وبها يستطيعون من المكر والخديعة، ويودّون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشقّ عليهم (١).

# إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر:

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله، وليكونن من الصالحين، فما وفي بما قال، ولا صدق فيما ادعى، فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقوا الله عَرَّبَلُ يوم القيامة، عياذا بالله من ذلك(٢).

وقال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأُللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨].

قال ابن القيم وَحَمَالِنَة: «رَأْسُ ما لِهِمُ الخَدِيعَةُ والمَكرُ، وَبِضاعَتُهُمُ الكَذِبُ والخَترُ، وَعِندَهُمُ العَقلُ المَعِيثُي أَنَّ الفَرِيقَيِن عَنهُم راضُونَ، وَهُم بَينَهُم آمِنُونَ، ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ (٣).

وعن عبد الله بن عمر و رَحَقَ اللهُ أَن النبي صَالَتُ عَبَوْسَةً قال: «أَربَعٌ مَن كُنَّ فيهِ كَانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَن كَانَت فيهِ خَصلَةٌ مِنهُنَّ كَانَت فيهِ خَصلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَها: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَذَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»(٤).

قال النووي رَحَمُاللَهُ: «هذا الحديث مما عدّه جماعة من العلماء مشكِلا من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدّق الذي ليس فيه شك، فإن إخوة يوسف عَيَباللَهُمُ جمعوا هذه الخصال، وكذا وُجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كلّه، وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون، وهو الصحيح المختار: إن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حقّ من حدثه وعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر، ولم يرد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار.

وقول م سَرِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: «كان منافق خالصا» معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه، وهذا هو المختار في معنى الحديث (١٠).

#### تأخير الصلاة عن وقتها:

عن العلاء بن عبد الرحمن رَحَهُ أَللَهُ: أنه دخل على أنس بن مالك رَحَوَاللَهُ في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، و داره بجنب المسجد، قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنها انصر فنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلمّا انصر فنا قلل المعت رسول الله صَلَاللَهُ عَلَى اللهُ صَلَاللَهُ اللهُ عَلَى الشَّمسَ حَتَّى إذا كانت بَينَ قَرني الشَّيطانِ قام فَنَقَر أَربَعاً، لا يَذكُرُ الله فيها إلا قَلِيلاً "(٢).

قال ابن القيم رَحَهُ أللَهُ: "يؤخّرون الصلاة عن وقتها الأوّل إلى شَرَقِ المَوتَى (٣)، فالصبح عند طلوع الشمس، والعصر عند الغروب، وينقرونها نقرَ الغراب؛ إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب، ويلتفتون فيها التفات الثعلب؛ إذ يتيقّن أنّه مطرود مطلوب (٤).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٤٦-٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) أراد أنْهُم يُصَلُّونهَا ولم يَبقَ من النَّهارِ إلاَّ بقَدرِ ما يَبقَى من نَفسِ المُحتَضِرَ إذا شَرِقَ بِريقِهِ. وانظر: القاموس المحيط (ص٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٣٥٤).

#### • التخلف عن صلاة الجماعة:

عن عبد الله بن مسعود رَحَقَ قَالَ: "مَن سَرَّهُ أَن يَلقَى اللهَ غَدا مُسلِماً، فَليُحافِظ عَلَى هَوُ لاءِ الصَّلُواتِ حَيثُ يُنادَى بِينَ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيكُم صَلَّتَ عَنَى اللهَ مَسنَنَ المُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَن اللهُ كَن وَلَو أَنْكُم صَلَيْتُم فَي بَيتِهِ، لَتَرَكتُم سُنَة نَبِيكُم، سُنَنَ المُدَى، وَلَو أَنْكُم صَلَيْتُم في بيتِه، لَتَرَكتُم سُنَة نَبِيكُم، وَلَو تَركتُم سُنَة نَبِيكُم لَضَلَلتُم، وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعمِدُ إلى مَسجِد وَلَو تَركتُم سُنَة نَبِيكُم لَضَلَلتُم، وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعمِدُ إلى مَسجِد مِن هَذِهِ المَساجِدِ، إلّا كتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطوةٍ يَخطُوها حَسَنةً، وَيَرفَعُهُ بِها دَرَجَةً، وَيَحُطُ عَنه مِن هَذِهِ المَساجِدِ، إلّا كتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطوةٍ يَخطُوها حَسَنةً، وَيَرفَعُهُ بِها دَرَجَةً، وَيَحُطُ عَنه بِها سَيئَةً، وَلَقَد كانَ الرَّجُلُ يُوتَى بِهِ السَّفَ مَعلُومُ النَّفاقِ، وَلَقَد كانَ الرَّجُلُ يُوتَى بِهِ يَها سَيئَةً، وَلَقَد كانَ الرَّجُلُ يُوتَى بِهِ السَّفَ اللهُ الل

#### • البذاء والبيان:

عن أبي أمامة رَحَوَلِكَ عَن النبي صَالِقَهُ عَلَيْهِ قَال: «الحَياءُ والعِيُّ شُعبَتانِ مِنَ الإِيمانِ، والبَداءُ والبَيانُ شُعبَتانِ مِنَ النَّفاقِ»(٢).

قال الترمذي رَحَمُهُ اللهُ: «والعِيّ قلّة الكلام، والبذاء هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسّعون في الكلام، ويتفصّحون فيه، من مدح الناس فيها لا يُرضي الله».

وقال ابن القيم وَعَمُالِنَهُ: «وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزَّغل في النقود، يَروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد، ويعرف حاله الناقدُ البصيرُ من الناس، وقليل ما هم، وليس على الأديان أضرّ من هذا الضرب من الناس، وإنها تفسد الأديان مِن قِبَلهم، ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن، وأوضح أوصافهم، وبيّن أحوالهم، وكرّر ذكرهم، لشدة المؤنة على الأمة بهم، وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم، وفرط حاجتهم إلى معرفتهم، والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم، فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى، وسلكوا بهم سبيل الردى، وعَدُوهم ومنّوهم، ولكن وعدوهم الغرور، ومنوهم الويل والثبور»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٢٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين (ص٦٠٣).

#### • سماع الغناء:

قال عبد الله بن مسعود صَّلَقَهُ عَنْهُ: «الغناء ينبت النفاق في القلب»(١٠).

قال ابن القيم رَحَمَاللَهُ: "فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن، وصاحب الغناء بين أمرين: إما أن يتهتك فيكون فاجراً، أو يظهر النسك فيكون منافقاً، فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلى بالشهوات، ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف، وآلات اللهو، وما يدعو إليه الغناء ويهيجه، فقلبه بذلك معمور، وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر، وهذا محض النفاق.

وأيضاً: فإن الإيمان قول وعمل: قول الحق، وعمل بالطاعة، وهذا ينبت على الذكر، وتلاوة القرآن. والنفاق: قول الباطل، وعمل البغي، وهذا ينبت على الغناء.

وأيضاً: فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله، والكسل عند القيام إلى الصلاة، ونقر الصلاة، وقلَّ أن تجد مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفه.

وأيضاً: فإن النفاق مؤسّس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنه يحسن القبيح، ويزينه، ويأمر به، ويقبّح الحسن، ويزهد فيه، وذلك عين النفاق.

وأيضاً: فإن النفاق غش ومكر وخداع، والغناء مؤسس على ذلك»(٢).

<sup>(</sup>١) شعب الإيبان (٥٠٩٨).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ٢٥٠).

# الوقاية من النفاق

حتى يقي المسلم نفسه من النفاق يتحتم عليه التحلي بالصفات الحسنة، والأعمال الصالحة، والتي منها:

# • التبكير للصلاة، وإدراك تكبيرة الإحرام:

عن أنس بن مالك رَحَالِتَهُ قال: قال رسول الله صَلَّتَهُ عَنَا هَنَ صَلَّى للهِ أَربَعِينَ يَوماً في جَماعَةٍ يُدرِكُ التَّكبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَراءَتانِ: بَراءَةٌ مِنَ النّارِ، وَبَراءَةٌ مِنَ النّفاقِ»(١).

(بَراءَةٌ مِنَ النَّارِ) أَي خَلاصٌ ونجاة منها.

يقال برأ مِنَ الدَّينِ والعَيبِ: خَلَصَ. (وَبَراءَةٌ مِنَ النَّفاقِ) قالَ الطِّيبِيُّ: «أَي: يُؤَمِّنُهُ فِي الدُّنيا أَن يَعمَلَ عَمَلَ المُنافِقِ، وَيُوفِّقُهُ لِعَمَلِ أَهلِ الإِخلاصِ، وفي الآخرة: يؤمِّنه مما يُعذَّب الدُّنيا أَن يَعمَلَ عَمَلَ المُنافِقِ، وَيُوفِّقُهُ لِعَمَلِ أَهلِ الْإِخلاصِ، وفي الآخرة: يؤمِّنه مما يُعذَّب به المُنافِق، وَيَشهَدُ لَـهُ بِأَنَّهُ غَيرُ مُنافِقٍ، يَعنِي بِأَنَّ المُنافِقِينَ إِذا قامُوا إلى الصَّلاةِ قامُوا كُسالَى، وَحالُ هَذا بِخِلافِهم ().

# حسن الخلق، والتفقه في الدين:

عن أبي هريرة رَخَلِسَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَلَمُ عَالَ لِلهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاعِمُ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤١)، وحسنه الألباني، وهو حديث مختلف فيه.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٦٨٤)، وصححه الألباني.

(حسن سمت) تحري طرق الخير، والتّزيّي بـزِيّ الصالحين، مع التنزه عـن المعائب الظاهرة والباطنة.

(ولا فقه في الدين) عطف بـ(لا)؛ لأن (حسن سمت) في سياق النفي، فـ(لا) لتأكيد النفي المُساق(١).

#### • الصدقة:

عن أبي مالك الأشعري وَعَلَقَهُ قال: قال رسول الله صَلَقَهُ عَلَى: "الطُّهُورُ شَطرُ الإِيمانِ، والحَمدُ للهِ عَلَانُ ما بَينَ السَّماواتِ والأَرضِ، والحَمدُ للهِ عَلاَن ما بَينَ السَّماواتِ والأَرضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدَقَةُ بُرهانٌ، والصَّبرُ ضِيماءٌ، والقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَو عَلَيك، كُلُّ النّاسِ يَعدُو: فَبايعٌ نَفسَهُ فَمُعتِقُها، أَو مُوبِقُها»(٢).

الصدقة حجة على إيمان فاعلها؛ فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استُدِل بصدقته على صدق إيمانه (٣).

# • قيام الليل:

قال قتادة رَحَمُاللَّهُ: "يقال: قلّم ساهر الليل منافق»(٤).

وذلك لأن المنافق إنها ينشط للعمل الصالح إذا رآه الناس، فإن كان خاليا لم يكن عنده الدافع للعمل الصالح. فإذا قام العبد الليل فهو دليل على عدم نفاقه، وعلى صدقه في إيهانه.

#### • الجهاد في سبيل الله:

عن أبي هريرة رَخَلِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ اللهُ صَلَّتَهُ عَنْهُ اللهُ صَلَّتَهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنهُ اللهُ عَلَى شُعبَةٍ مِن نِفاقِ ٣(٥).

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٧/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YYY)

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩١٠).

#### • كثرة ذكر الله:

قال ابن القيم رَحَمُّاللَهُ: "إِن كثرة ذكر الله عَرَجَبًا أمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو الذكر لله عَرَبَبًا، قال الله عَرَبَبًا في المنافقين: ﴿وَلَا يَذُكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ وقال كعب: "من أكثر ذكر الله عَرَبَبًا برئ من النفاق، ولهذا -والله أعلم - ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُ اللَّهِ عَمَا لَا نُلْهِكُمُ المُؤلكُمُ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَيْكُ هُمُ الدَّنوين عَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ الْمُؤلكُمُ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرٍ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الدَّنومُونَ ﴾.

فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عَرَّبَاً فوقعوا في النفاق.

وسئل بعض الصحابة تَعَلِيَّة عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: «لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً».

فه ذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله عَرَّيَهَا، وكثرة ذكره أمان من النفاق، والله عَرَّيَهَا أكرم من أن يبتلي قلباً ذاكراً بالنفاق، وإنها ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عَرَّيَهَا (٢٠).

#### • الدعاء:

عن جُبَير بن نُفَيرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبا الدَّرداءِ وَهُوَ فِي آخِرِ صَلاَتِه، وَقَد فَرَغَ مِنَ التَّشهُّدِ يَتعوَّذُ بالله مِنَ النِّفاقِ، فَأَكثَرَ التَّعوُّذَ مِنهُ.

فَقَ الَ جُبَيرٌ: وَمَا لَكَ يَا أَبَا الدَّرِدَاءِ أَنتَ وَالنِّفَاقَ؟ فَقَ الَ: «دَعنا عَنكَ، دَعنا عَنك، فَواللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُقلَبُ عَن دِينِه فِي السّاعَةِ الواحِدَةِ، فَيُخلَعُ مِنهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (١٣/٥٦).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب (ص١١٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٨٢) قال الذهبي: إسناده صحيح.

## • حبّ الأنصار رَضَالِلَهُ عَنْفُر:

عن أنس رَعَالِقَهُ عَن النبي صَالِقَهُ عَلَيهِ وَسَالَةً قال: «آيَةُ الإِيهانِ حُبُّ الأَنصارِ، وَآيَةُ النّفاقِ بُغضُ الأَنصار»(١٠).

## حب على بن أبي طالب رَضَوَلِقَهُ عَنهُ:

عن زر قال: قال على بن أبي طالب رَحَلِيَهَ عَدُ " والَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ سَأَلِتُهُ عَلَيْوَسَةً إِلِيَّ: أَنَّهُ لاَ يُحِبُّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبغِضُنِي إِلاَّ مُنافِقٌ " (").

قال النووي وَحَمُاللَهُ الْوَمَعنَى هَذَهِ الأَحادِيثِ: أَنَّ مَن عَرَفَ مَرتَبةَ الأَنصارِ، وَما كانَ مِنهُم في نُصرَةِ دِينِ الإِسلامِ، والسَّعيِ في إِظهارِه، وَإِيواءِ المُسلِمِينَ، وَقِيامِهِم في مُهِمَّاتِ دِينِ الإِسلامِ حَقَّ القِيامِ، وَحُبِّهِمُ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَنَيْنَةً، وَحُبِّهِ إِيّاهُم، وَبَذَهِم أَمواهُم وَأَنفُسَهُم بَينَ يَدَيهِ، وَقِتاهِم وَمُعاداتِم سائِرَ النّاسِ؛ إِيثاراً لِلإِسلامِ، وَعَرَفَ مِن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طالِبِ وَعَلَيْتَ عَلَيْنَا فَي مُواكِم وَمُعاداتِم سائِرَ النّاسِ؛ إِيثاراً لِلإِسلامِ، وَعَرَفَ مِن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طالِب وَعَلَيْتَ فَرَبَهُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّتُهُ عَيْدَوسَةً، وَحُبِّ النَّبِيِّ صَلَّتَهُ عَيْدَوسَةً لَهُ، وَما كانَ مِنهُ في نُصرَةِ الإِسلامِ وَسَلَامِ بَعَلَيْ فِي مُعاداتِهِ فِي وَسَوابِقِهِ فِيهِ، ثُمَّ أَحَبُّ الأَنصارَ وَعَلِيّاً هِذَا: كانَ ذَلِكَ مِن دَلائِلِ صِحَّةِ إِيهانِهِ، وَصِدقِهِ في وَسَوابِقِهِ فيهِ، ثُمَّ أَحَبُّ الأَنصارَ وَعَلِيّاً هِذَا: كانَ ذَلِكَ مِن دَلائِلِ صِحَّةِ إِيهانِه، وَصِدقِهِ في إسلامِه؛ لِسُرُورِهِ بِظُهُورِ الإِسلامِ، والقِيامِ بِها يُرضِي الله سُبحانَهُ وَتَعالَى وَرَسُولَهُ صَالَاتُعَيْمِيسَةً وَمَن أَبغَضَهُم كانَ بِضِدٌ ذَلِكَ، واستُدِلَّ بِهِ عَلَى نِفاقِه، وَفَسادِ سَرِيرَتِهِ "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧)، ومسلم (٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٨).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٢/ ٦٤)

## موقف المسلم من المنافقين

يجب عدم التهاون مع المنافقين، ولا يجوز التقليل من خطرهم، والمنافقون اليوم أشد خطراً منهم على عهد النبي صَلَّاتِهُ عَيْدَوَتَكُمُ .

عن حذيفة بن اليهان رَحَقِيَقَهُ قال: «إِنَّ المُنافِقِينَ اليَومَ شَرُّ مِنهُم عَلَى عَهدِ النَّبِيِّ صَاللَّهُ عَنَيْمَتُهُ، كانُوا يَومَئِذِ يُشِّرونَ، واليَومَ يَجهَرُونَ»(١).

والموقف منهم كالتالي:

## عدم طاعتهم:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١].

قال الطبري رَحَمَاللَهُ: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَاللَهُ عَلَيْهُ النّبِيُ النّبِي اللّهَ النّبِي الله على الطاعته، وأداء فرائضه وواجب حقوقه عليك، والانتهاء عن محارمه وانتهاك حدوده، ولانتهاء الكفوين الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى نجالسك، والمنين على الذين يظهرون لك الإيهان بالله والنصيحة لك، وهم لا يألونك وأصحابك ودينك خبالا، فلا تقبل منهم رأيا، ولا تستشرهم مستنصحاً بهم، فإنهم لك أعداء، فإن الله ذو علم بها تضمره نفوسهم، وما الذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة، مع الذي ينطوون لك عليه، حكيم في تدبير المذي يقصدون في إظهارهم لك النصيحة، مع الذي ينطوون لك عليه، حكيم في تدبير أمرك وأمر أصحابك ودينك، وغير ذلك من تدبير جميع خلقه (1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٠ ٢٠٢).

### الإعراض عنهم، وزجرهم، ووعظهم:

قال الله تعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٨].

وقال الله تعالى: ﴿ أَوُلَتَهِكَ الَّذِينَ يَعَـٰ لَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِّهَ فَأَعَرِضَ عَنْهُمٌ وَعَظْهُمْ وَقُلَ لَهُمَّ وَإِنَّ انْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: ٦٣].

يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ أُولَتَهِكَ ﴾ هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك -يا محمدصفتهم، ﴿يَعُلَمُ اللهُ مَافِي قُلُوبِهِم ﴾ في احتكامهم إلى الطاغوت، وتركهم الاحتكام
إليك، وصدودهم عنك، من النفاق والزيغ، وإن حلفوا بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ﴿
فَأَعُرِضْ عَنْهُم وَعِظْهُم ﴾ يقول: فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم، ولكن عظهم
بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل بهم، وعقوبته أن تنزل بدارهم، وحذرهم من مكروه ما
هم عليه من الشك في أمر الله وأمر رسوله، ﴿وقُل لَهُم فِي أَنفُسِهِم قَوَلاً بَلِيعًا ﴾ يقول:
مرهم باتقاء الله، والتصديق به وبرسوله، ووعده ووعيده (١).

## عدم المجادلة أو الدفاع عنهم:

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَجُدَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَاثُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٧].

يعنى بذلك جل ثناؤه: ﴿ وَلَا يُحَدِلُ ﴾ يا محمد فتخاصم ﴿ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ يعنى: يخونون أنفسهم، يجعلونها خبونة بخيانتهم ما خانوا مِن أموال مَن خانوه ماله، يقول: لا تخاصم عنهم من يطالبهم بحقوقهم، وما خانوه فيه من أموالهم، ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴾ يقول: إن الله لا يحب من كان من صفته خيانة الناس في أموالهم، وركوب الإثم في ذلك وغيره، مما حرمه الله عليه (٢).

## النهي عن موالاتهم والركون إليهم:

قبال الله تعبالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُاوَدُّوا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٨/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٩/ ١٩٠).

مَا عَنِثُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِىصُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيِنَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

نزلت في قوم من المسلمين، كانوا يخالطون حلفاءهم من اليهود وأهل النفاق منهم، ويصافّونهم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الإسلام، فنهاهم الله عن ذلك، وأن يستنصحوهم في شيء من أمورهم (١).

### جهادهم والغلظة عليهم:

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىنهُمْ جَهَنَّهُ ۗ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: ٧٣].

أي: بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم.

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد، والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة: فيجاهد باليد، واللسان والسيف والبيان.

ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد: فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام، ومساوئ الشرك والكفر(٢).

### تحقيرهم وعدم تسويدهم:

عن بريدة وَعَلَيْهَا قَالَ: قال رسول الله صَلَّاتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِن يَكُ مَا تَقُولُوا لِلمُنافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِن يَكُ سَيِّداً فَقَد أَسخَطتُم رَبَّكُم عَزَيْهَا (٣).

#### عدم الصلاة عليهم:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمٌ عَلَىٰ قَبْرِوْ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَهِ وَرَسُولِهِ عَالَىٰ أَللَهُ وَكُل مُعُوا وَاللهِ عَلَىٰ أَبَدُا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِوْ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَىٰ وَمُا تُواْ وَهُمْ فَنسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (ص٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٩٧٧)، وصححه الألباني.

عن عبد الله وَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى قَال: " لما تُوفي عبد الله بن أبيّ جاء ابنه إلى رسول الله صَالَاتُ عَلَيه وقال: يا رسول الله ، أعطني قميصك أكفنه فيه ، وصلّ عليه ، واستغفر له ، فأعطاه قميصه وقال: "إذا فَرَغتَ مِنه فَآذِنّا " ، فلمّ افرغ آذنه به ، فجاء ليصلّي عليه ، فجذبه عمر ، فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلّي على المنافقين؟! فقال: ﴿ السّنَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللهُ أَن تصلّي على المنافقين؟! فقال: ﴿ السّنَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ عَلَى قَبْرِو \* ﴾ . فنزلت: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آخَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِو \* ﴾ . فنزلت: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آخَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِو \* ﴾ . فنزلت: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آخَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِو \* ﴾ . فنزلت: ﴿ وَلَا تُصَلّى عَلَى المنافق عليهم " (١) .

\* \* \*

### الخاتمة

تبين مما سبق ذكره: خطورة النفاق، وأنه مرض عضال، وخلق ذميم، وصف النبي ما سبق ذكره: خطورة النفاق، وأنه مرض عضال، وخلق ذميم، وصف النبي ما متاللة على المتخلق به بالغدر والخيانة والكذب والفجور؛ لأن صاحبه يُظهر خلاف ما يبطن، فهو يدّعي الصدق وهو يعلم أنه كاذب، ويدعي الأمانة وهو يعلم أنه خائن، ويدعي المحافظة على العهد وهو غادر به، ويرمي خصومه بالافتراءات وهو يعلم أنه فاجر فيها، فأخلاقه كلها مبنية على التدليس والخداع، ويُخشى على من كانت هذه حاله أن يُبتلى بالنفاق الأكبر، ذلك أن النفاق العملي - وإن كان من جملة الذنوب التي لا تُخرج العبد من الملة - إلا أنه إذا استحكم بالعبد وحوَّل سلوكه إلى حالة من الخداع والتلون المستمر، فربها بلغ به إلى معاملة ربه بها يعامل به خلقه، فينزع من قلبه الإيهان ويبدله نفاقاً، عقوبة منه وزجراً.

نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

## اختبر فهمك

فيما يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

## أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- عرّف النفاق في اللغة والشرع.
  - ٢. ما هي أنواع النفاق؟
- ٣. ما الفرق بين النفاق الاعتقادي، والنفاق العملي؟
- للمنافقين صفات وسمات خاصة، فما هي أبرزها؟
  - ٥. كيف يقي المسلم نفسه من النفاق؟
  - ما هو الموقف الشرعي من المنافقين؟

## أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

ما الفرق بين النفاق الأصلي والنفاق الطارئ؟



- لاذا ظهر النفاق في المدينة، ولم يظهر في مكة؟
- قال عبدالله بن مسعود رَسَقَهُ عَنهُ: «الغناء ينبت النفاق في القلب»،
   وضح ذلك.
- ٤. ذكر النووي أن العلماء استشكلوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عَلَيْنَ عَبَد الله بن عمرو بن العاص عَلَيْنَ عَبَه أن النبي صَلَاتُ عَبَدَتُ قال: "أَربَعٌ مَن كُنَّ فيه كانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَن كانَت فيه خَصلةٌ مِنهُنَّ كانَت فيه خَصلةٌ مِن كانت فيه خَصلةٌ مِن كانت فيه خَصلةٌ مِن النَّفاقِ حَتَّى يَدَعَها: إذا حَدَّث كَذَب، وَإذا عاهدَ غَدَر، وَإذا وَعَد النَّفاقِ حَتَّى يَدَعَها: إذا حَدَّث كَذَب، وَإذا عاهدَ غَدَر، وَإذا وَعَد أخلف، وَإذا خاصم فَجَرً"، فما المعنى الصحيح للحديث؟
  - اذكر بعضاً من أسهاء السور التي تحدثت عن النفاق والمنافقين؟





## مغسدات القلوب



# الغفلة



## تمقت زمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

ف إن الغفلة داء عظيم، إذا سيطر على أحد؛ باء بخسارة الدارين، يقول الله مُبْعَاتُهُ وَقَالَ: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ نَسُواْ اللهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَكِكُ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

فها الغفلة ؟ وما الموقف الشرعي منها ؟ وما أنواعها وأقسامها؟ وما أسبابها؟ وما علاجها؟

ذلك ما ستراه مسطوراً في ثنايا هذا الفصل، وأشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية.

نسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا، وأن يغفر ذنوبنا.





## تعريف الغفلة

#### الغفلة لغة:

مصدر غفل يغفل غفلة وغفولاً.

يقول ابن فارس رَحَمُ اللهُ: «الغين والفاء واللام أصل صحيح، يدل على ترك الشيء سهواً، وربها كان عن عمد»(١).

وقال الفيومي رَحَهُ اللهُ: «الغفلة: غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاً، كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ [الانبياء: ١]»(٢).

#### الغفلة اصطلاحاً:

فَقدُ الشعور بها حقّه أن يشعر به ٣٠).

وعرفها الراغب الأصفهاني رَحَمُ اللهُ بأنها: "سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ»(٤)، وعرفها الجرجاني بأنها: "متابعة النفس على ما تشتهيه»(٥).

\* \* \*

(١) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٣١١)، مادة: غفل.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) المفردات في غريب القرآن (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) التعريفات (ص٢٠٩).

## الموقف الشرعى من الغفلة

ذم الله تعالى الغفلة، وحذر من الغافلين، وحذر نبيه أن يكون معهم ومنهم، فقال: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِي بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْعُدُونَ وَالْعَرافِ: ٢٠٥].

وقد نهى الله عَرَّبَلَ عن مصاحبة الغافلين، فقال: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

و ذم الله أقواماً لغفلتهم، فقال الله عَنَهَبَلَ: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَابِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرِّ غَنِفِلُونَ ﴾ [الروم: ٧].

والغافلون منهم كافرون، كما قال الله عَرَّجَلَ في كتابه: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ \* إِلَّا مَنْ أُكُورِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنٌ أَبِالْإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مْ غَضَبٌ مِن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ثُنَ اللّهَ بِأَنَّهُمُ السّتَحَبُّوا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَ عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنْفِلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٦-١٠٨].

والويل كل الويل لمن غَفِل حتى قُضِي الأمر وخسر، قال تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩].

وقد قرأ النبي صَالَ اللهُ عَنَامَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَامَةُ هَذَهِ الآية حينها ذكر لأصحابه ذبح الموت، عن أبي سعيد وَعَلَيْهُ عَنهُ قَال: قال رسول الله صَالَةُ عَلَيْهُ عَنْهُ : ﴿ يُجَاءُ بِالمَوتِ يَومَ القِيامَةِ، كَأَنَّهُ كَبشٌ أَملَحُ، فَيُوقَفُ بَينَ الجَنَّةِ والنّارِ، فَيُقالُ: يا أَهلَ الجَنَّةِ هل تَعرفُونَ هَذا؟ فَيَشرَ يَبُونَ وَيَنظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَم، هَذا

المَوتُ، قالَ: وَيُقالُ: يا أَهلَ النّارِ هَل تَعرِفُونَ هَذا؟ قالَ فَيَشْرَ بِبُّونَ وَيَنظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَم، هَذا المَوتُ، قالَ فَيُوْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قالَ: ثُمَّ يُقالُ: يا أَهلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوتَ، وَيا أَهلَ النّارِ خُلُودٌ فَلا مَوتَ «قالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدَوَسَلَّةَ: ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلأَمْرُ وَهُمْ فِ خُلُودٌ فَلا مَوتَ «قالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتَهُ عَيْدَوسَلَةً: ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلأَمْرُ وَهُمْ فِ غَلُةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]، وَأَشَارَ بِيكِهِ إلى الدُّنيا (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، واللفظ لمسلم.

## أنواع الغفلة

الغفلة على نوعين:

غفلة محمودة، وغفلة مذمومة.

#### الغفلة المحمودة:

هي الغفلة عن المعاصي والمنكرات، وعن كل ما لا يرضاه الله سُبْحَانَهُ وَقَالَ، وهذه هي التي وَصَف بها سبحانه العفيفات من النساء، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَفِلَاتِ اللَّهِ وَصَف بها سبحانه العفيفات من النساء، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَفِلَاتِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ [النور: ٢٣].

والمراد بالغافلات: هن اللاتي غفلن عن الفاحشة، فلا تخطر ببالهن، ولا يفطُنَّ إليها.

#### الغفلة المذمومة:

هي الغفلة عن الله وطاعته وذكره، وعن الدار الآخرة والحساب والجزاء، وهي الغفلة التي نريد أن نتحدث عنها.





## أقسام الغفلة المذمومة

لقد صدق الله عَزَيَمَلَ عندما وصف أكثر الخلق بأنهم غافلون، فقال سبحانه: ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ [الانبياء: ١].

وللغفلة المذمومة ثلاثة أقسام:

## القسم الأول: الغفلة العارضة:

فقد تَعرَض الغفلة للصالحين من الناس في بعض الأوقات، وهؤلاء الصالحون غفلتهم يسيرة سريعة، سرعان ما يتنبهون لها، ويتذكرون الجزاء والحساب، فيتوبون منها، ويتراجعون عنها، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّيْنَ ٱلثَّيَطُنِ تَذَكَرُوا الْمَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيَطَنِ تَذَكَرُوا فَإِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيَطَنِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

### القسم الثاني: الغفلة المتكررة:

وهي الغفلة التي يعيشها العصاة والفاسقون من المسلمين حال عصيانهم، قلّت معصيتهم أم كثرت. فتراهم يغفلون أحياناً، ويستيقظون أحياناً.

يكونون في حالة ينسون فيها أنفسهم، ثم يتذكرون في حالةٍ أخرى.

وهؤلاء لابُدَّ من تذكيرهم في كل حينٍ؛ حتى يلتزموا الطريق المستقيم والصراط السوي.

#### القسم الثالث: الغفلة التامة:

وهي الغفلة التي يعيشها الكفار، فإنهم في غفلة تامة عن الله والدار الآخرة، حتى كأنهم بهائم لا يدرون لماذا خلقوا؟ ولا لأجل أي شيء يعيشوا؟، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَلَا لُأَجُلُ اللَّهَ عَلَيْهُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُنْمَ ﴾ [محمد: ١٢].

بل إنهم في غفلتهم كأنهم سكاري لا يعون ما حولهم، ولا يفقهون ما يُقال لهم، قال تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَائِمٍ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٢].

وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم يكون بدعوتهم إلى دين الإسلام، ومحاولة إدخالهم في هذه الملة.

\* \* \*



## أسياب الغفلة

### • السعى خلف راحة الجسم:

كثيرٌ من الناس يسعى لإراحة جسمه في غالب نهاره وليله، ولم يعلم أن الراحة التي يبحث عنها هي سبب التعب والخسران، والراحة الحقيقية إنها تكون في إتعاب النفس بالفضائل الإيمانية، والأخلاق الإسلامية.

أَتَطلُبُ الرِّبحَ فيما فيهِ خُسرانُ فَأَنتَ بِالرُّوحِ لا بِالجِسمِ إِنسانُ (١)

يا خادِمَ الجِسم كُم تُسعَى لِخدمَتِهِ أقبِل عَلَى النَّفسِ واستكمِل فَضائِلُها

## • الحرص على لذات الحياة الدنيا:

إن الحرص على المتعة واللذة من أسباب الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة، فبسببها تضيع الواجبات، وتُرتَكب المحرمات.

وَلَيلُكَ نَومٌ والرَّدَى لَكَ لازمُ نَهارُكَ يا مَغرُورُ سَهوٌ وَغَفلَةٌ كَذَلِكَ فِي الدُّنيا تَعِيشُ البَهائِمُ(٢) وتعمَلُ فيما سَوفَ تَكرَهُ غِبَّهُ

يحرص هؤلاء على لذات الحياة الدنيا بأنواعها وأشكالها، ويَعُبُّ منها ما استطاع حتى يموت قلبه، ويغفل عن ذكر الله ولقائه.

#### • موت الشعور بالذنب:

مات الشعور بالذنب عند الكثير من الغافلين، وذهب الإحساس بالتقصير، حتى لربها يظن بعضهم أنه على خير عظيم، ثم بعد ذلك يفاجأ عند كشف الحساب وجرده.

<sup>(</sup>١) غذاء الألباب (٢/ ٢٧٠)

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٧/ ٢٢٠).

لِماخُلِقُوالَماغَفِلُ واوَنامُ وا عُيُونُ قُلُوبِهِمُ ساحوا وَهامُوا وَتَوبِيخٌ وَأَهوالٌ عِظامُ(١) أَما والله لَو عرَفَ الأَنامُ لَقَد خُلِقُوا لِـما لَو أَبصَـرَتهُ مَماتٌ ثُمَّ قَبـرٌ ثُــمَّ حَشـرٌ

## • اتباع الهوى:

إِن اتباع الهوى يــؤدي إلى الغفلة عن الله والدار الآخرة، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِـ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٤٠-٤١].

وقد جعل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ اتباع الهوى مضاداً للحق، وعدَّه قسيماً له، كما في قوله تعالى: ﴿ يَنْدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم يَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَثَبِع ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

ومن هنا نعلم بأن الذين يتبعون هَواهُم إنها يسيرون في طريق الغفلة عن الله والدار الآخرة، فالإنسان مطالَب باجتناب هواه؛ حتى لا يكون من أهل الغفلة.

#### • العمل وطلب الرزق:

لا شك أن الرجل مأمور بالعمل والتجارة؛ لإعالة نفسه وأهله ومَن أمره الله بإعالتهم. ولكن الخطأ كل الخطأ: أن يتحول هذا العمل وهذه التجارة إلى سبب من أسباب الغفلة عن الله والدار الآخرة، فيصبح العمل هو همه الشاغل، وهدفه الأوحد.

والمؤمنون -من صفاتهم- أنهم لا يغفلون عن الله بسبب تجارة أو عمل، يقول تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ. فِيهَا بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ۞ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ فِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ [النور: ٣٦-٣٧].

## • الألعاب والرياضات:

وهي سبب كبيرٌ من أسباب الغفلة، ولذا حذر النبي صَالِتَهُ عَلَيْهُ مِن الانغماس في بعض

<sup>(</sup>١) المدهش لابن الجوزي (ص١٢٢).

الألعاب التي كانت موجودة في عصره، وبيّن أنها سبب للغفلة، عن ابن عباس تَعَلَّفُهُمَا عن النّبي صَالَةَ عَن ابن عباس تَعَلَّفُهُمَا عن النّبي صَالَةَ عَنَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

قال الحافظ ابن حجر رَحَمَهُ اللَّهُ: «هو محمول على من واظب على ذلك، حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها»(٢).

فمن اشتغل بهذه الرياضة، وأصبحت همه الشاغل؛ فإن قلبه سيغفل، وسينسى الصلاة، وذكر الله، والطاعة، ولزوم الجماعة، ونحو ذلك.

فإذا كان اتباع الصيد يؤدي إلى الغفلة، مع أن الصيد فيه ما فيه من الفوائد البدنية؛ التي تبني الجسم وتقويه وتعينه على جهاد الأعداء؛ فما القول في الألعاب الإلكترونية؟!

إن الألعاب الإلكترونية في عصرنا من أكبر أسباب الغفلة؛ لأنها من أكبر الملهيات، وما تَمَّ اختراعه من أنواع الألعاب كفيل بأن يجعل القلب يعيش في غفلة زمنا طويلا.

بسبب هذه الألعاب الإلكترونية تضيع الأوقات بالساعات، ويُهدر العمر إهدارا عظيهاً.

والـشركات المنتجـة لها تتنافس فيما بينها لتحتل ألعابها رفوف الأسـواق، فها هي طبيعة هذه الألعاب؟!وما هي الأوقات التي تستغرقها من عمر أبنائنا وشبابنا؟!

إن الألعاب الإلكترونية الجديدة لم تعد تنتهي في ساعة أو ساعتين، بـل ولا في يوم أو يومين، فبعضها يستغرق أكثر من أسبوع، وبعضها يستغرق أكثر من شهر.

والوصول إلى نهاية اللعبة لا يتحقق من ممارسة اللعبة مرة أو مرتين، بل لابد للاعب من المواظبة الدائمة والمستمرة على اللعبة حتى يصل إلى نهايتها.

وبوصول اللاعب إلى نهاية اللعبة، يَعرض صانعوها الجزء الثاني منها في الأسواق، ثم الثالث وهكذا.. كلما انتهى من جزء لحقه الجزء الآخر، وكلما انتهى من لعبة وجد لعبةً أخرى.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٨٥٩) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ٦٦٢).

وبسبب انهاك الناس في هذه الألعاب استَغلّت بعض القنوات الفضائية هذا الأمر، فأصبحت هناك قنوات خاصة بالألعاب الإلكترونية، تَعرض آخر الألعاب، وكيفية اللعب بها.

## والسؤال المطروح: ما الذي استفاده أبناؤنا من هذه الألعاب؟

إن أبناءنا لم يستفيدوا شيئاً من هذه الألعاب سوى حرق أعصابهم، وإتلاف أصابعهم، وإضعاف أبصارهم، وشلل تفكيرهم، بالإضافة إلى الغفلة الناتجة عن الجلوس أمام الشاشة لأوقات طويلة جداً.

ويا ليت الأمر اقتصر على هذا، بل إن هذه الألعاب تزرع محبـةَ الشرك وأهله في قلوب أبنائنا.

أرادت إحدى الأمهات أن تمنع ولدها الصغير من اللعب بلعبة من هذه الألعاب الإلكترونية، فإذا بالولد يصيح ويقول: «اتركيني ألعب، ولن أدخل إلى الكنيسة مرة أخرى»!.

فوجئت الأم بهذا الكلام! فما علاقة الكنيسة باللعبة؟!

وكانت رمية من غير رام؛ فلقد اكتشفت أن اللاعب في اللعبة إذا حصل له ضعفٌ أو نـزل مسـتوى من المسـتويات فإنه يدخل في الكنيسـة؛ ليقوي نفسـه، وترجع له عافيته، فيستطيع مواصلة اللعب!.

فهل سنستهين بعد هذا كله بها فعلته هذه الألعاب بأبنائنا؟

كم أضاعت هذه الألعاب من الصلوات المتتالية عليهم؟!

وكم أذهبت من الأعمار والأوقات بغير ذكر لله، أو انشغال بطاعته؟!

ألم تشغل هذه الألعاب أبناءنا عن حفظ القرآن؟!

ألم تشغلهم عن بر الوالدين؟!

بل إنها قد شغلتهم عن تناول الوجبات اليومية اللازمة لنموهم وسلامة صحتهم!!.

#### • الترفيه والتنعم:

لقد أصبح الترفيه والرفاهية في عصرنا هذا صناعة من الصناعات، وبسببه عاش الناس في غفلة عظيمة.

ذلك الترفيه المشتمل على السفر السياحي، والمطاعم الكبيرة، والبوفيهات المفتوحة، وتنوّع الأطعمة، التي أصبح الناس يستهلكون أوقاتهم في تحضيرها وأكلها.

وانظر إلى الأسواق لترى مدى انشغال الناس في التحضير لوجباتهم اليومية، وذلك بشراء مستلزمات تلك الوجبات.

#### • الركون إلى الدنيا:

لاشك أن من أسباب الغفلة: حب الدنيا، والركون إليها؛ لأنها تؤدي إلى ترك محاسبة النفس، وتطيل أمل الإنسان، وتمنيه بالأماني الزائفة، وتجعله مُسَوِّفا في التوبة.

ولـو أنه أخـرج حب الدنيا من قلبه؛ لما غفل عن الله والدار الآخرة، وَلَعَلِمَ أن الدنيا دار ممرّ لا دار مقرّ، ولما استرسل في شهواته وملذاته.

## • مخالطة أهل الغفلة:

خالطة البطالين من أعظم أسباب الغفلة، قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْفَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ، فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

قال السعدي رَحَدُاللَه: "والحرمان كل الحرمان: أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا، ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فُرُطا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنا، لا يمكنهم تداركه، ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون، الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه،

فهل يستوي مَن حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده، فاستحق جنات النعيم، والعيش السليم -مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين- ومَن غفل عن ذكر الله، ونسي حقوقه، فشقي في الدنيا، واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون، والآخرون هم الخاسرون»(۱).

#### • كثرة المباحات:

وتحصل الغفلة بكثرة الانشغال بالمباحات، لأنها تقسّى القلب.

وتأمل في حال الناس اليوم، ترى أن انهاكهم في المباحات جعلهم يغفلون عن الله والدار الآخرة.

في الذي سيحدث للشخص عندما يغيب في عمله طول النهار، ثم يخرج إلى وجبة الغذاء، ثم يتبع ذلك بالنوم، فإذا استيقظ خرج إلى استراحته، أو إلى النزهة مع أصدقائه أو أهله، حتى ينتهى يومه وهو متنقل بين هذه الأمور المباحة؟

فأي عيشة هذه؟!، وماذا يُرجى من الخير لمن كان هذا برنامجه اليومي؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص٨٥٣).

## نماذج مما يغفل عنه الناس

كثُر الغافلون من الناس في عصورنا المتأخرة، وكثُرت الأمور التي يغفل عنها الناس، وحتًى على المؤمن أن يُذَكِّر أخاه المؤمن بهذه الأمور، لعله يتذكر، ويستفيد من هذه الموعظة.

## ومن الأمور التي يغفل عنها الناس:

## الغفلة عن تعلُّم دين الله سُبْحَانَةُوتَعَالَ:

الجهل بدين الله سُبْمَاتُهُ وَقَالَ سبب لارتكاب الذنوب، والذنوب تقسي القلوب، ومِن ثَمَّ يصاب العبد بالغفلة عن الله والدار الآخرة.

فكيف يخاف الحساب من يجهل وجود الصراط والميزان؟!

وكيف يخاف سوء الخاتمة من لا يعلم بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء!!

وهذا الجهل هو الذي يؤدي إلى التفرق بين أهل الإسلام، ويسبب العيش في عمّى وضلال، وربها أدى إلى ارتكاب الذنوب في حق الأبرياء.

روى القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رَحَهُ الله حكاية تدل على ما يمكن أن يصل إليه الجهل بأصحابه، فقال:

زار الشيخ الطرطوشي أحد فقهاء عصره من أهل المشرق (الأندلس)، ودخل يصلي في مسجد أحد الثغور، وكان ابن العربي في ذلك المسجد، فصلى الشيخ الطرطوشي النافلة، وكان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، وعند الرفع منه، فلها فعل الشيخ الطرطوشي -وهو ممن يتبع السنة- هذا الأمر، وهو مخالفٌ للمشهور من المذهب، استنكر هذا الرفع رئيس

البحر-وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة- فأمر بعض جنوده أن يقوم إلى الشيخ الطرطوشي فيقتله ويرميه في البحر!!.

قال ابن العربي: فطار قلبي من بين جوارحي، وقلت: سبحان الله! هذا الطرطوشي فقيه الوقت!

فقالوالي: ولم يرفع يديه؟!

فأخبرهم أن تلك سنة عن النبي صَالَتَهُ عَنَيهِ وَسَالَةً، وهي رواية عند المالكية، لكن ليست هي الرواية المشهورة في المذهب، وما زال بهم حتى سكنوا(١١).

فتأمل! كيف يمكن أن يصل الجهل بأهل الغفلة إلى أن يستبيحوا دم مسلم!! مع أنه على حق وسنة، كل هذا بسبب الجهل بدين الله تعالى.

#### • الغفلة عن كتاب الله تعالى:

فيغفلون عن تعلمه، وتعليمه، وحفظه، مع أن النبي صَّأَيَّتُهُ عَيْدَوَسَلَمُ رغّب في ذلك كله.

فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.

وحافظ القرآن تُرفع درجاته يوم القيامة بحسب حفظه.

والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، كما أن قارئ القرآن يشفع لأهله.

وغير ذلك من الكرامات التي تنال حافظ القرآن، ومعلمه، ولكن الناس عنها غافلون.

#### • الغفلة عن ذكر الله تعالى:

وهو الزاد الذي يتزود به المتقون، ويتوجه إليه الصالحون.

هـ و قوت القلـوب، وعمار الديار، به تُسـتدفع الآفات، وتُستكشـف الكربـات، وأهله يتقلبون في رياض الجنات.

الذكر عبودية القلب واللسان، وزينة العابدين، وباب الله الأعظم، المفتوح بينه وبين عباده.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٩/ ٢٨١)، الاعتصام للشاطبي (١/ ٢٩٦) بتصرف.

وكم من الناس يغفل عن الأذكار المطلقة والمقيدة.

فيأتي الصباح ولا يذكر أحدنا أذكاره، وينتهي المساء ولا يذكر أذكاره.

يدخل المسجد ويخرج منه، ولا يقول شيئاً.

ويدخل بيته ويخرج منه، ولا تتحرك شفتاه بشيء من ذكر الله تعالى.

يسمع نهيق الحمير، وصياح الديكة، ولا يذكر شيئاً من الأذكار المخصصة عند سماع هذه الأصوات ألبتة.

فمَن كانت هذه حاله، كيف سيذكر الله إذا حضرت الشهوات المباحة، كشهوة الطعام وشهوة النكاح؟

ومن غفل عن الذكر في مواضع العبادة، فأحرى به أن يغفل عنه في مواضع شهواته.

### • الغفلة عن الأذكار التي تحمى الإنسان:

ينبّه الله عَرَّبَلَ هؤلاء الغافلين عن الأذكار أحياناً بها يصيبهم من المصائب، فيتذكرون هذه الأذكار، حتى يقول بعضهم: يا ليتني ذكرت هذه الأذكار!.

عَن خَولَةَ بِنتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّاتَهُ عَنَدَهُ، يَقُولُ: "إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُم مَنزِلاً، فَليَقُل: أَعُوذُ بِكَلِهاتِ اللهِ التّامّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَق، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرتَحِلَ مِنهُ "".

قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي رَحَهُ اللهُ: «هـذا خبر صحيح، وقول صادق، علمنا صدقه دليلاً وتجربة، فإني منذ سمعت هـذا الخبر عملت به، فلم يـضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتنى عقرب بالمهدية ليلاً، فتفكرت في نفسى، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات "(").

وقد سمعت قصة من بعض الناس من أهل المدينة النبوية، مفادها: أنه قال هذا الذكر في مكان قبل ذهابه إلى بلده بنحو من ٧٠ كيلو مترا، فلم وصل إلى بلده وأنزل الغطاء عن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۰۸).

<sup>(</sup>٢) المفهم (٧/ ٣٦).

رأسه، قال له ولده: ما هذا الشيء الأسود على رأسك يا أبتِ؟ فنفض رأسه، فإذا هو عقرب قد حمله من مسافة ٧٠ كيلو مترا، قال: فرجوتُ أن الله حفظني بهذا الذكر الذي قلته عندما حَلَّ المساء، في ذلك المكان الذي كنت فيه.

#### • الغفلة عن إعمال النية:

عن عمر بن الخطاب رَحَلَقَهَة قال: سمعت رسول الله صَالَقَهُ عَدَد قِول: «إِنَّهَا الأَعِمالُ بِالنِّياتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امرِىءٍ ما نَوَى»(۱).

فالناس قد ينسون نية القيام بالواجب، ولربها أبطل ذلك العمل؛ لأن بعض الأعمال تفتقر في صحتها إلى النية.

وربها غفل الناس عن نية احتساب الأجر، فضيعت هذه الغفلة عليهم أجوراً كثيرة، فإن النية إذا استحضرها العبد في المباحات صارت من محاسن القربات.

فلو احتسب الإنسان الأجر عند شراء أغراض المنزل لنال الأجر العظيم.

وكذلك حينها ينفق على أهله النفقة الواجبة أو غير الواجبة.

عن أبي مسعود الأنصاري وَ وَاللَّهُ عَن النبي صَالَتُهُ عَن أَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُها؛ كانَت لَهُ صَدَقَةً »(٢).

وربـما داعب الإنسـان أخـاه أو صاحبه مداعبة مباحة، فهي إمـا أن تكون له إذا نوى بها إدخال السرور على أخيه المسلم، وإما أن تكون لا له ولا عليه إذا لم ينوِ بها شيئاً.

بل إن ملاعبة الرجل امرأت يتحصل بها على الأجر إذا نوى النية الصالحة، وما أكثر ما نغفل عن هذه النية!، عن أبي ذر وَ وَاللَّهُ عَن النبي صَالَاتُهُ عَنْ قال: «وَفي بُضع أَحَدِكُم صَا نغفل عن هذه النية!، عن أبي ذر وَ وَاللَّهُ عَن النبي صَالَاتُهُ عَنْ قال: «وَفي بُضع أَحَدِكُم صَدَقَةٌ»، قالُ وا: يا رَسُولَ الله، أَيَأْتِي أَحَدُنا شَهوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجرٌ؟ قال: «أُرَأَيتُم لَو وَضَعَها في حَرام أَكانَ عَلَيهِ فيها وِزرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذا وَضَعَها في الحَلالِ كانَ لَهُ أَجرٌ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٥)، ومسلم (١٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٠٦).

قال النووي رَحَمُ اللهُ: ﴿ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ، فَالِجَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوجَةِ وَمُعَاشَرَ مَهَا بِاللَّعرُ وَفِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعالَى فَالِجَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوجَةِ وَمُعَاشَرَ مَهَا بِاللَّعرُ وفِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعالَى بِهِ، أَو إِعفَافَ الزَّوجَةِ، وَمَنعَهُم جَيعاً مِنَ النَّظرِ إلى حَرام، أَو الفِكرِ فيهِ، أَو إهمَّ بِهِ، أَو غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَقاصِدِ الصَّالِحَةِ "(١).

فربّ عمل صغير تعظمه النية، وربَّ عمل كبير تصغره النية، كما قال ابن المبارك رَحمَاللَّهُ ٢٠٠٠.

وعن أبي بردة تَعَلِيَقَ عَهُ قَالَ: "بعث النبي صَالَمَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَبِا مُوسَى وَمُعاذاً تَعَلِيَهُ عَهُ إلى اليمن... فَقَالَ مُعاذٌ لِأَبِي مُوسَى: كَيفَ تَقَرَأُ القُرآنَ؟ قالَ: قائِمًا وَقاعِداً وَعَلَى راحِلَتِي، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقاً، قَالَ: أَمّا أَنا فَأَنامُ وَأَقُومُ، فَأَحتَسِبُ نَومَتِي كَما أَحتَسِبُ قَومَتِي "".

وقوله: «فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي»:

قال ابن حجر رَحَهُ اللَّهُ: "مَعناهُ: أَنَّهُ يَطلُبُ الثَّوابَ في الرّاحَةِ كَما يَطلُبُهُ في التَّعَبِ؛ لِأَنَّ الرّاحَةَ إِذا قُصِدَ بِها الإِعانَةُ عَلَى العِبادَةِ حَصَّلَتِ الثَّوابَ»(١٠).

وقال النووي رَحَمُاللَهُ: «مَعناهُ: أَنِّي أَنامُ بِنِيَّةِ القُوَّةِ، وَإِجماعِ النفس للعبادة، وتنشيطها للطّاعَةِ، فَأَرجُو في ذَلِكَ الأَجرَ، كَما أَرجُو في قَومَتِي، أَي صَلَواتِي»(٥).

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ حاكياً حال من كان همه الله والدار الآخرة، فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه: «وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية، قلبَه عبادة بالنية، وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب.

وبالجملة: فيقف عند أول الداعي إلى فعله، فيفتش ويستخرج منه منفداً ومسلكاً يسلك به، فينقلب في حقه عبادة وقربة»(١٠).

<sup>(</sup>١) شرح النووي (٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (ص١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٦٢).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) طريق الهجرتين (ص٣٣٢).

#### وخلاصة القول:

أن الإنسان يقوم بأعمال كثيرة في اليوم الواحد، يذهب إلى وظيفته، يأكل، يشرب، ينام، يمزح، يتحدث، يبيع، يشتري، يستأجر، كل هذه الأمور لا يخطر على بال أهل الغفلة أن ينووا بها النية الصالحة عند قيامهم بها، أما أهل العبادة: فإنهم يقفون عند كل عمل، ويفتشون في قلوبهم عن النية الصالحة التي تُصَحِّح لهم عملهم، وتقلب العمل العادي إلى عبادة.

### • ومن الغفلة ما يكون عن ترتيب الأعمال، وتنزيلها منازلها:

إن العبادات الشرعية متفاوتة الأجر والثواب بعدة اعتبارات، فمنها ما هو أفضل مطلقاً، ومنها ما هو أفضل بحسب الزمان، ومنها ما هو أفضل بحسب المكان، وهكذا.

فقراءة القرآن من الأعمال الفاضلة مطلقاً، ولكن عند دخول المسجد يقدم دعاء دخول المسجد على قراءة القرآن، وكذلك عند الخروج من المسجد، وكذلك تقدم أذكار الصباح والمساء على القرآن في أوقاتها، وهكذا.

كان ابن مسعود وَ وَ الله عَنهُ لا يكاد أن يصوم، ويقول: "إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة، والصلاة أحب إلى من الصيام، فإن صام صام ثلاثاً من الشهر (١).

والأعمال متعدية النفع، أفضل من الأعمال قاصرة النفع على وجه العموم.

فتعليم العلم النافع خير من التنفل بالصلاة أو الصيام، إن كانا يشغلانه عن التعليم والتدريس.

وقَلَ من يتنبه لهذا التفاضل، فيستغل إبليس هذا الأمر، وينتصر على ابن آدم من جهة إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، فإن الشيطان ربها أمر بسبعين باباً من أبواب الخير؛ ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، أو ليفوّت خيراً عظيماً أعظم من تلك السبعين وأجلّ، كها قال ابن القيم وَحَمُاللَّهُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨٨٦٩)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٠٤): «رجاله رجال الصحيح». (٢) بدائع الفوائد (٢/ ٤٨٥) بتصرف يسير.

وقال ابن الجوزي رَحَهُ اللهُ: «وإن من تفضيل بعض العلماء: إيثاره للتنقل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب، أو تعليم علم ينفع؛ لأن ذلك بذر يكثر ربعه، ويمتد زمان نفعه «(١).

توقف ابن عثيمين رَحَمُهُ آللَهُ عن درسه فجأة ذات ليلة، وهو يلقيه كعادته بعد صلاة المغرب، فأطرق الطلاب برؤوسهم، ثم قال: "وجدت بقعة من الطلاء (الدهان) على يدي، وقد توضأت، ولم أتنبه لها، ثم صليت، ثم جلست للدرس، فاكتشفتها الآن».

فاستأذن الطلبة، وقام، وأزال الطلاء، ثم توضأ وأعاد صلاة المغرب فقط، ولم يتنفل بعدها، ورجع للدرس وأكمله، فسأله أحد الطلاب عن سبب عدم إعادته النافلة أيضاً، فقال: «العلم أولى بالمراعاة (لأن نفعه متعدًّ)، والطلاب قد اجتمعوا، والوقت يمضي، وهذا وقت الدرس، أما النافلة: فنفعها قاصر على صاحبها».

ولو أمكن الجمع بينهما لجمع، ولكنه رأى أن الدرس أولى من التنفّل.

وغفلة الناس ليست مقتصرة على هذه الأمور فقط.

بل هناك الغفلة عن تصحيح النية، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن دعوة الناس وتربيتهم، وعن النوافل المختلفة، كصلاة الضحى، والسنن الرواتب، والوتر، وعن الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعن حضور الدروس العلمية والوعظية.

إلى غير ذلك من العبادات التي غفل عنها أكثر الناس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر (ص٤٢).

## عقوبات الغفلة

عقوبات الغفلة كثيرة جداً، منها:

#### • استحقاق العذاب في الدنيا:

قال الله سبحانه تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكُ لَيْن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ الله فَلَمَّا عِندَكُ لَيْن كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَهُم هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُتُونَ الله فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ فِي كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَهُم هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُتُونَ الله فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ فِي الله عَلَيْهِم الله بعَفلتهم أَلْيَمِ بِأَنْهُمْ كَذَبُواْ بِعَالَيْنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٤-١٣٦]، فأغرقهم الله بغفلتهم عن آياته.

## • الصرف عن تدبر آيات الله، وفهمها، والانتفاع بها:

وهذه عقوبة خطيرة جداً، قال تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا صَيْبِ لَا يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوْا سَيِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوْا سَكِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوْا سَكِيلًا الرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَرَوْا سَكِيلًا وَإِن يَرَوْا سَكِيلًا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: يَرَوُا سَكِيلًا أَنْهُمُ كَذَّبُوا بِعَايَدَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَنْهِلِينَ ﴾ [الأعراف: يَرَوُا سَكِيلًا فَن يَسْتفيدوا منها. وقم عليهم مروراً دون أن يستفيدوا منها.

قال البيضاوي رَحَهُ اللهُ: ﴿ أَي: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم، وعدم تدبرهم للآيات (١٠). وهذه عقوبة بليغة، لكن أهل الغفلة لا يشعرون بها.

والله يجازي أهل الغفلة بغفلة أعظم، جزاء وفاقاً، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥]، استحبوا العمى؛ فأعماهم الله عن الحق.

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي (١/ ٣٦٠).

#### الحرمان من رحمة الله عَرْقَجَل:

عن يُسَيرَةَ رَسَائِيَةَ عَالَى وَكَانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صَالِمَتُنَا عَلَيكُنَّ عِلَيكُنَّ بِالتَّسبِيحِ، والتَّهلِيلِ، والتَّقدِيسِ، واعقُدنَ بِالأَنامِلِ('')؛ فَإِنَّهُنَّ مَسؤُولاتٍ مُستَنطَقاتٍ('')، وَلا تَعفُلنَ؛ فَتَنسَينَ الرَّحَةَ »(").

قال القاري رَحَهُ اللهُ: «أي: لا تَترُكنَ الذِّكرَ، فَإِنَّكُنَّ لَو تَرَكتُنَّ الذِّكرَ لَحُرِمتُنَّ ثَوابَهُ، فَكَأَنَّكُنَّ تَرَكتُنَّ الرَّحمَةَ »(1).

## • رد الدعاء وعدم استجابته:

عن أبي هريرة رَحَيَّكَ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّتَهُ عَنِيهِ اللهِ وَأَنتُم مُوقِنُونَ بِالإِجابَةِ، واعلَمُوا أَنَّ الله لا يَستَجِيبُ دُعاءً مِن قَلبِ غافِل لاهِ (٥٠).

فليَكُ ن يقينك بالله كبيراً حال دعائك، ولا تكن كأصحاب القلوب الغافلة، الذين يرفعون أيديهم بالدعاء، ثم لا يدرون ماذا قالوا، وبهاذا دعَوا!.

أو كمن يُؤَمِّن خلف الإمام، وهو لا يفقه شيئاً من دعائه!.

فكيف يُقبل دعاء من هذا حاله ؟!

#### • تسليط الشياطين على الغافل:

إذا دخل الرجل بيته، وغفل عن ذكر الله؛ فإن الشيطان يُسلُّط عليه، ويدخل بيته، ويبيت معه.

<sup>(</sup>١) الأَنمَلَةُ بتثليث الميم والهمزة تسمع لغات: التي فيها الظُّفُرُ، والجمع: أنامِلُ وأنمُلاتٌ. القاموس المحيط -فصل النون- (ص١٠٦٥).

أي: اعقدن التسبيح بالأنامل، فعند كل تسبيحة أطبق الأصبع على الكف، واجعل الأنملة في باطن الكف، فتصبح عقدة.

<sup>(</sup>٢) مستنطقات: «بفتح الطاء، أي متكلهات، بخلق النطق فيها، فيشهدن لصاحبهن -أو عليه- بها اكتسبه». عون المعبود (٤/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٥٨٣)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (١٦٠٦/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٤٧٩)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

وإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر الله؛ أكل معه الشيطان. فعن جابر عَيَّلِتَهُمَّة: أنه سمع النبي صَلَّتَهُ عَيْدَ وَخُولِهِ وَعِندَ طَعامِهِ قَالَ الشَّيطانُ: لا صَلَّتَهُ عَندَ وَخُولِهِ وَعِندَ طَعامِهِ قَالَ الشَّيطانُ: لا مَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عِندَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعامِهِ قَالَ الشَّيطانُ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ مَيْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيطانُ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ. وَإِذَا لَهُ عِندَ طُعامِهِ قَالَ: أَدرَكتُمُ المَبِيتَ والعَشاءَ»(١).

#### تتابع الغفلات:

فإن الغفلة تجر أختها، والثانية تجر الثالثة، وهكذا، حتى يقع الإنسان في مستنقع الشهوات، ولا يستطيع الخروج منه، ما لم يتداركه الله برحمةٍ منه وفضل.

وكم من صاحب معاص وفسوق كانت بدايته بغفلة لم يقاومها، ولم يتب منها!.

#### سوء الخاتمة:

إن الغفلة تؤدي إلى الموت على ما يكرهه الله سُبْحَاتُهُ وَقَالَ، وهذا له أمثلة كثيرة، وقصص متنوعة واقعية، لأناس غفلوا عن ذكر الله، فكانت نهاياتهم شقية، وخاتمتهم سيئة في هذه الدنيا، وهذا من أعظم آفات الغفلة.

### الحسرة في الآخرة:

من أسماء يـوم القيامة: يوم الحسرة؛ وذلك لتحسر أهل الغفلة فيـه، وندمهم على ترك الصالحات، ولكن هيهات هيهات أن ينفع الندم في ذلك الوقت.

عن أبي هريرة رَحَقِيَقَهُ عن رسول الله صَلَقَهُ عَن أَنه قَال: "مَن قَعَدَ مَقْعَداً لَمَ يَذَكُرِ الله تَعَالَى فيهِ كَانَت عَلَيهِ مِنَ الله تِرَةً، وَمَنِ اضطَجَعَ مَضجَعاً لا يَذَكُرِ الله فيهِ كَانَت عَلَيهِ مِنَ الله تِرَةً "(٢). والترة: الحسرة والندامة.

### وأشد العقوبات التي تقع على أهل الغفلة: دخول النار:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِّ ءَايَنَيْنَا غَنِفِلُونَ ﴾ أُوْلَيَهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ﴾ [يونس: ٧-٨].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٥٦)، وصححه الألباني.

وقال جَلَّ شَانه: ﴿وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَنْرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلِ كُنَّا ظَنْلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٧].

وقال عَنْهَبَلَ: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

فه ولاء الغافلون قست قلوبهم عن الاعتبار والاتعاظ والتدبر والتفكر، وعميت بصائرهم عن إدراك الحق، وصُمَّت آذانهم عن سماع الحق، ولذلك كانوا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.

وسيقال لكل غافل في موقف الحساب يوم القيامة: ﴿ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْمِوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢]، أي: لقد كنت في غشاوة، لا ترى ما بعد الموت، ولا تحسب له حساباً، ولا تتهيأ له، ولا تفكر فيه، فكشفنا عنك الغطاء بقبض روحك، ورأيت الأهوال وعاينتها، فمِن شدة الخوف بصرك لا يزيغ يمنة ولا يسرة، بل هو مثبّت مكانه من الهول.

إن عاقبة الغفلة ليست هيّنة أبداً، بل إنها قد تعود على صاحبها بخسارة الدارين، نسأل الله السلامة والعافية.





## علاج الغفلة

إن قال قائل: ما علاج الغفلة، وكيف ننجو منها؟ فنقول:

علاج الغفلة يكون بأمور عدة:

#### • بالذكر:

قىال الله تعىالى: ﴿ وَالذَّكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُةِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَٱلْغَنِفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

إن الذكر له مفعول قوي في مواجهة الغفلة، وهو من أكبر الأسباب المخرِجة للمسلم عن حيز الغفلة، وعلى قدر إقباله على عن حيز الغفلة، وعلى قدر إقباله على الذكر وانشغاله به تكون حياة قلبه وزوال غفلته.

#### • بالدعاء:

فالدعاء بزوال الغفلة يعين على التغلب عليها، خاصة إذا استعاذ الإنسان بالأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صَلَّتَهُ عَيْدِوسَاتُ في هذا الشأن.

عن أنس رَعَلِيَهُ عَنهُ قال: كان النبي صَلَّاتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى يدعو يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجزِ، والكَسَلِ، والبُخلِ، والمُرَمِ، والقَسوَةِ، والغَفلَةِ، والذَّلَّةِ، والمَسكَنةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقرِ، والكُفرِ، والشَّركِ، والنَّفاقِ، والسُّمعَةِ، والرِّياءِ... "(۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان (٢٣) و الحاكم (١٩٤٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٢٨٥).

#### • بقيام الليل:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَ اللهُ قال: قال رسول الله صََّاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ قَامَ بِعَشرِ آياتٍ لَم يُكتب مِنَ القانِتِينَ، وَمَن قامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القانِتِينَ، وَمَن قامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القانِتِينَ، وَمَن قامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَن قامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَن قامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَن قامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ المُقَنطِرِينَ "(۱).

#### • بزيارة القبور:

فزيارة القبور مما يزيل الغفلة، ويذهب الغشاوة عن الغافلين.

عن أنس بن مالك رَحَالِقَهُ عَنهُ قال: نهى رسول الله صَلَّقَهُ عَن زيارة القبور، ثم قال رسول الله صَلَّقَهُ عَن ثَلاثٍ، ثُمَّ بَدا لِي فيهِنَّ: نَهَيتُكُم رسول الله صَلَّقَهُ عَن ثَلاثٍ، ثُمَّ بَدا لِي فيهِنَّ: نَهَيتُكُم عَن ثَلاثٍ، ثُمَّ بَدا لِي فيهِنَّ: نَهَيتُكُم عَن ثَلاثٍ، ثُمَّ بَدا لِي فيهِنَّ: نَهَيتُكُم عَن ثَلاثٍ، ثُمَّ بَدا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ القَلبَ، وَتُدمِعُ العَينَ، وَتُذكِّرُ الآخِرَة، فَزُورُوها ... "(").

وكان من وصية الشيخ عبد العزيز بن باز لبعض من سأله عن الغافلين: أن يصطحبوهم لزيارة القبور، وعَدَّ ذلك من التعاون على البر والتقوى.

#### • بتدبر حال الدنيا:

لأن من تدبر حال الدنيا وجد أن مَسَرّاتها يشوبها الكدر، ولذاتها منغَّصة.

بينها الإنسان في عز ودعة وهناء إذا بالبؤس يهجم عليه، وإذا بالشقاء يحل بساحته، فيصبح فقيراً بعد غني، ذليلاً بعد عز.

وقد يأتيه الموت، فيخرج من الدنيا محمولاً على الأعناق، ثم يُوسد الـتراب، ويُترك لمصره.

فيا عيبت الدنيا بأكثر من فنائها، وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بالفراق.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٣٩٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣٠٧٥) وصححه محققو المسند.

قالت هند بنت النعمان: «لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس، وأشدهم ملكاً، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس».

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها فقالت: «أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا»(١).

فانظر كيف كان حالهم في الصباح!! وإلى ماذا صار في المساء!!إنها عبرة وعظة، فهل من معتبر؟

ودخلت عبادة أم جعفر البرمكي على أناس في يوم عيد أضحى، تستمنحهم جلد كبش تستدفئ به، فسألوها عما كانت فيه من النعمة، فقالت: «لقد أصبحت في مثل هذا اليوم وإن على رأسي أربعمائة وصيفة، وأقول: إن ابني جعفر عاق لي»(٢).

كان هذا حالها في أحد الأعياد! ثم أصبحت في يوم عيد تطلب الناس جلداً تستدفئ به.

وقال بعض الصالحين: «مررت بدار من دور الكوفة غداة، فسمعت جارية تنادي من داخل الدار:

# أَلا يا دارُ لا يَدخُل كِ حُرنٌ وَلا يَذهَ بِ سِاكِنِكِ الزَّمانُ

ثم مررت بعد ذلك بالدار، فإذا الباب وقد علته كآبة ووحشة، فقلت: ما شأنهم؟ قالوا: مات سيدهم، مات رب الدار.

فوقفت على باب الدار، فقرعته، وقلت: إني سمعت من ههنا صوت جارية تقول:

أَلا يا دارُ لا يَدخُل كِ حُرنٌ وَلا يَذهَ بساكِنِكِ الزَّمانُ

فبكت امرأة من الدار وقالت: يا عبدالله، إن الله تعالى يُغَيِّر ولا يُغَيَّر، والموت غاية كل مخلوق. فرجعتُ -والله- مِن عندهم باكياً (٣٠).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٠/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الاعتبار لابن أبي الدنيا (ص٣٥).

وعن النعمان بن بشير رَحَالِقَهُ قال: «وفدني أبو بكر الصديق رَحَالِقَهُ في عشرة من العرب إلى اليمن، فبينا نحن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى جانب قرية أعجبنا عمارتها، فقال بعض أصحابنا: لو ملنا إليها. فدخلنا، فإذا هي قرية من أحسن ما رأيت، وإذا قصر أبيض بفنائه شيب وشبان، وإذا جارية بيدها دفّ تضربه وتقول:

## مَعشَرَ الْحُسّادِمُوتُــواكَمَــدا كَذا نَكـونُ ما بَقِينا أَبُــدا

وإذا غدير من ماء، وإذا سرج ممدود، كثير المواشي والإبل والبقر والخيل والأفلاء، وإذا قصور مستديرة، فقلت لأصحابنا: لو وضعنا رحالنا، فبينا نضع رحالنا إذ أقبل قوم من قبل القصر الأبيض، على أعناقهم البُسُط، فبسطوا لنا، ثم مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان الأشربة، فاسترحنا وأرحنا، ثم نهضنا للرحلة، فأقبل القوم وقالوا: إن سيد هذه القرية يقرؤكم السلام، ويقول: اعذروني على تقصير إن كان مني، فإني مشغول بعرس لنا، فدعونا لهم، فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام، فملؤوا منه سفرنا، فقضيت سفري ورجعت.

فغ برت برهة من الدهر، ثم وفدني معاوية وَ وَهَا فَهَا عَشرة من العرب، ليس معي أحد من كان في الوفد، فبينا أحدثهم بحديث القرية وأهلها إذ قال رجل منهم: أليس هذا الطريق الآخذ إليها؟ فانتهينا إليها، فإذا هي دكادك وتُلول، وأما القصور: فخراب ما يبين منها إلا الرسوم، وأما الغدير: فليس فيه قطرة من الماء، وأما السرج: فقد عفا ودثر أمره.

فبينا نحن وقوف متعجبون إذ لاح لنا شخص من ناحية القصر الأبيض، فقلت لبعض الغلمان: انطلق حتى نستبرى، ذلك الشخص، فعاد مرعوباً، فقلت له: ما وراءك؟ فقال: أتيت ذلك الشخص، فإذا عجوز عمياء، فراعتني.

فلم اسمِعَت حسى قالت: أسألك بالذي بَلَّغَك سالماً إلا أخذت على عينك، ورحت حتى دخلت في التل، ثم قالت: سل عما بدا لك.

قلت: ما فعل أبوك وقومك؟ قالت: ماتوا، وبَقِيتُ بعدهم.

قلت: هل تذكرين زماناً كان لكم فيه عرس، وإذا جارية بيدها دف تضرب به وتقول: مَعشَرَ الحُسّادِ مُوتُــوا كَمَــدا كَذا نَكـونُ ما بَقِينا أَبــدا فشهقت، واستعبرت، وقالت: والله إني لأذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرس، كانت أختى، وأنا صاحبة الدف!

فلم تزل تحدثنا حتى مالت، فنزَعت نزعاً يسيراً، وماتت»(١).

إن حب الدنيا هو الذي عمَّر النار بأهلها، والزهد فيها هو الذي عمَّر الجنة بأهلها. الدنيا خر الشيطان، مَن سَكر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتى، نادماً بين الخاسرين. ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف، وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤدّاة.

حب الدنيا رأس الخطايا؛ لأن حبها يقتضي تعظيمها، وهي حقيرة عند الله، والله لعنها ومقتها، فعن أبي هريرة وَعَلِيَهَ قال: سمعت رسول الله صَالَقَهُ عَبَهُ يقول: «أَلا إِنَّ الدُّنيا مَلعُونَةٌ، مَلعُونٌ ما فيها، إِلّا ذِكرُ اللهِ، وَما والاهُ، وَعالِمٌ، أَو مُتَعَلِّمٌ "(")، ومجبتها تضر بالآخرة.

الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، ولا بُدّ.

محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه بالنفع في الآخرة، ولذلك فإن من الغفلة الشديدة أن يتعب الإنسان في تحصيل الدنيا، ويبني للخراب، وهو يعرف أن المصير سيكون الفناء والزوال، يقول يونس بن عبد الأعلى رَحَمُ الله على المنباء والزوال، يقول يونس بن عبد الأعلى رَحَمُ الله الانتباء هو الموت.

فليحذرِ العبد هذه الدنيا الغرارة الخداعة، سرورها مشوب بالحزن، وصفوها مشوب بالكدر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبراً، ولم يضرب لها مثلاً؛ لكانت قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل، فكيف وقد بَيَّنَ لنا بأنها لا تزن عنده جناح بعوضة، أفيظن المغرور أن هذه الدنيا للبقاء؟!

#### • بذكر الجنة والنار:

فالجنة دار لا يموت سكّانها، ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبابها، ولا يتغير حسنها وإحسانها.

<sup>(</sup>١) الاعتبار لابن أبي الدنيا (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجة (٢١١٢)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين (ص١٩٠).

هواؤها النسيم، وشرابها مزاجه من تسنيم.

يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه في كل حين، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم: أن الحمد لله رب العالمين.

في نعيم الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

هذه الجنة أعدها الله تعالى لأهل طاعته، متكئين على سرر مصفوفة، ويُسقَون من رحيق مختوم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم.

ماذا يشربون؟

يشربون من ماء وخمر ولبن وعسل. خمرهم لا كخمر الدنيا، بيضاء لذة للشاربين.

بأي شيء محفوفون؟

بالغلمان والولدان المُخلَّدون.

مَن أزواجهم؟

الحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان، ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، آمنات من الهرم، مقصورات في الخيام.

مَن الذي يدخل عليهم؟

الملائكة، يدخلون عليهم طيبين من كل باب، فيسلِّمون عليهم.

وكيف يُقدَرُ قدر دار خلقها الله بيده، وجعلها مقراً لأحبابه، وملأها من رحمته وكرامته، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، ومُلكها بالملك الكبير، وطهّرها من كل عيب؟!

إن سألت عن أرضها فهو المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بنيانها فلبنة من فضة ولبنة وإن سألت عن بنيانها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فها فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة، وإن سألت عن ثهارها فهي ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وهكذا أنهارها لم تتغير، ونساؤها مطهرات.

جمع الله تعالى لأهلها بين نعيم البدن ونعيم النفس، فنفوسهم منعمة، وأبدانهم منعمة، وهم في هذا النعيم المقيم لا يشيبون، ولا يهرمون.

فالتأمُّل في نعيم الجنة يطرد الغفلة.

وكذلك تأمُّل ما أعدّ الله من العذاب والنكال لأهل النار يطرد الغفلة.

فالصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم تهوي فيها سبعين خريفاً!

وليتأمل العبد حال أهل النار الذين شُـدّت أقدامهم إلى النواصي، واسـودت وجوههم من ظلمـة المعـاصي، ينادون مـن أكنافها، ويصيحـون في نواحيهـا: يا مالك قـدحق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود.

فيقال لهم: هيهات هيهات، لا خروج لكم من دار الهوان، فاخسؤوا فيها ولا تكلمون.

فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، لا ينجيهم الندم، ولا يغنيهم الأسف، بل يكبّهم في النار، فيهتفون بالويل والعويل، ومهما دعوا بالثبور يُصبّ من فوق رؤوسهم الحميم، يُصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامعٌ من حديد.

تنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم، وتسقط من الوجنات لحومها، وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون.

تَرمي النار بشرر كالقصر، حجم الشرار منها كالقصر الكبير، فكيف بطرف اللهب؟! فكيف باللهب نفسه؟!

هـذه النار سبعون ضعفاً من نار الدنيا، يتجرع الكافر ما فيها ولا يكاد يُسيغه، يتمنى الموت ويأتيه من كل مكان وما هو بميت، سرابيلهم من قطِران وتغشى وجوهَهم النار.

لهم مِن فوقهم ظُلل من النار، ومن تحتهم ظلل.

وغير هذا العذاب الجسدي، فهناك عذاب معنوي، فكلما دخلت أمّة لعنت أختها.

وتلومهم الملائكة وتقرّعهم على تقصيرهم وتفريطهم في الحياة الدنيا.

#### الخاتمة

قال ابن القيم وَمَهُاللَّهُ: «إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة»(١).

إن زماننا هـذا هو زمن الغفلة، وإذا أردت أن تتأكد من هذا فسِر في أرض الله، وتأمل فيها، وفي ساكنيها، ماذا عساك أن ترى؟

سترى أمامك محلات للألعاب، ودُوراً للملاهي، ودكاكين متخصصة في القنوات الفضائية والترفيه.. إلخ.

ثم بعد ذلك قارن بينها وبين أماكن العبادة، وحلقات العلم، وسترى أن ما يُلهي عن الله والدار الآخرة أكثر بكثير.

والذي يُضحّي ويترك أماكن اللهو والغفلة، ويجالس الصالحين في بيوت الله وحلقات العلم؛ سيكرمه ربه بالجزاء العظيم بسبب هذه التضحية؛ لأنه كلما كثرت الجواذب والمغريات وقاومها الإنسان كان أجره أكبر، ولذلك كان أجر الصالحين في آخر الزمان أكثر بسبب أنهم يقاومون المغريات والفتن المتنوعة.

نساًل الله سُنِعَانَهُوَقَالَ أن يعيذنا من الغفلة وأسبابها وسُبُلها، وأن يعيذنا من خاتمة السوء، وأن يرزقنا ذكره وشكره، وأن يعيننا على حسن عبادته، إنه سميع مجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب (ص٦٥).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. اذكر تعريف الغفلة، لغة واصطلاحاً.
  - ما هي أنواع الغفلة؟
- ٣. للغفلة المذمومة ثلاثة أقسام، فها هي؟
  - ٤. ما هي أسباب الغفلة؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ما يغفل عنه الناس (إعمال النية)، وضح ذلك.
- جاء في ثنايا الفصل مقولة طفل الأمه (اتركيني ألعب ولن أدخل الكنيسة مرة أخرى)، فها مناسبة هذا القول؟
  - ٣. بهاذا يعاقب الغافل في الدنيا؟
  - ٤. بهاذا يعاقب الغافل في الآخرة؟
    - ٥. ما هو أقوى علاج للغفلة؟

# مغسدات القلوب



# الشهوة



# ئىقت رمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:

فالحديث عن الشهوة وما يعتريها من أحوال: مطلب مُلِحّ لكل مسلم ومسلمة، لاسيها في هذا العصر الذي كثرت فيه مثيراتها، وغلب تأثيرها.

فيا الشهوة؟

ولماذا خُلِقَت؟

وما أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة؟

وما علاج الشهوة المحرمة؟

هذا ما سنتطرق إليه في ثنايا هذا الفصل، مع الشكر والدعاء بالتوفيق لكل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

# تعريف الشهوة

#### الشهوة لغة:

قال ابن فارس رَمَمُاللَهُ: "الشِّينُ والهاءُ والحَرفُ المُعتَلُّ كَلِمَةٌ واحِدَةٌ، وَهِيَ الشَّهوَةُ. يُقالُ: رَجُلٌ شَهوانُ، وَشَيءٌ شَهِيٍّ "(١).

وقال ابن منظور رَحَمَاللَهُ: «شَهِيَ الشيءَ وشَهاهُ يَشهاهُ شَهوَةً واشتَهاهُ وتَشَهّاهُ: أَحَبَّه ورَغِب فيهِ»(٢).

## الشهوة اصطلاحاً:

للشهوة عدة معانٍ، أبرزها ما يلي:

- هـي فطرة غريزية جسدية، جَبَلَ الله عليها عباده؛ لتحقيق غايات نبيلة، وأهداف سامة.
  - هي شعور الرجل والمرأة بالرغبة في المعاشرة.
    - هي اشتياق النفس إلى الشيء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٤/ ٤٤٥).

# لماذا خُلقَت الشهوة؟

قال ابن تيمية وَعَمُاللَّهُ: "إن الله خلق فينا الشهوات واللذات؛ لنستعين بها على كهال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا، وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النسل، فإذا استُعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادةً لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمةً مطلقة.

وإن استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسها، أو كسبها كالمظالم، أو بالإسراف فيها، أو تعدينا أزواجنا، أو ما ملكت أيهاننا، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته»(١).

فالشهوة -إذن- ليست مذمومة في حد ذاتها، ولكنها بحسب ما تستعمل فيه: فإن استعملت فيها ينفع وما أبيح؛ فهي خيرٌ لصاحبها، وإلا، فهي شرّ عليه.

وفي هذا حكمة عظيمة، فبدونها لن تتحرك النفسُ لكسب الولد، ولن يتحقق كثير من مقاصد الشرع، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعث ومستحثات تثيرها لما فيه قوامنا وبقاؤنا ومصلحتنا، وإلا، لكان في استدعاء الشهوة -قسراً- كلفة عظيمة، قد تكون سبباً في الهلاك والشقاء.

ومِن سنن الله في خلقه: ابتلاؤهم بما شاء لحكم وغايات نبيلة، ومِن ذلك ابتلاؤهم بالشهوة؛ ليميز الله المطيع من العاصي، والخبيث من الطيب.

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/ ٣٤١-٣٤٢).

قال مالك بن دينار رَحْمَهُ اللهُ: «من غَلَبَ شهوة الحياة الدنيا، فذلك الذي يَفرَقُ الشيطان من ظله»(١).

وقال عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ حاجِبِ النُّعمانِ:

رُبَّ مَستُور سَبَتهُ صَبوَة فَتَعَرَّى سِـــترَهُ فانتُهِكا صاحِبُ الشَّهوَةَ صارَ المَلِكا('')

وعن أسامة بن زيد رَحِيَّا النبي صَالِقَهُ عَلَى النبي صَالِقَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وعن أبي سعيد الخدري رَحَيَّكَ عَن النبي صَلَّتَهُ عَنَدَ قَال: «اتَّقُوا الدُّنيا، واتَّقُوا النِّساءَ؟ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتنَةِ بَنِي إِسرائِيلَ كانَت في النِّساءِ»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٢/ ٣٦٥)، ذم الهوى (٢٢).

<sup>(</sup>٢) روضة المحيين (ص٤٨٤)، ذم الهوى (ص٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٦) ومسلم (٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧٤٢).

# أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة

## أولاً: ضعف الإيمان:

الإيهان سلاح المؤمن، وهو الحصن الحصين الذي يقي من الوقوع في مهاوي الرذيلة، وحينها يبتعد الإنسان عن الطاعات يضعف إيهانه، ويتجرأ على الوقوع في المعصية، ولذلك قال بعضهم: «ثلاثة من أعلام التقوى: ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منها، والوفاء بالصالحات مع نفور النفس منها، ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها»(١).

فهذه الأشياء الثلاثة فعلها يدل على أن في قلب فاعلها إيهاناً وديناً عظيماً؛ لأنه يجد الحرام أمامه لكنه يتركه لله، ويُرغم نفسه على العبادة والطاعة مع نفور النفس منها، ويردّ الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها.

#### ثانياً: الرفقة السيئة:

عن أبي هريسرة رَحَالِقَهُ أَن النبي صَأَلَتُهُ عَيْدُوسَةً قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَليَنظُر أَحَدُكُم مَن يُخالِلُ »(٢).

كثير من المعاصي التي يقع فيها الإنسان يكون الدافع لها هو صديق السوء.

يقول شاب عمره سبعة عشر عاماً عن بداية وقوعه في المعصية: «أول مرة شاهدت فيها فيلم عند رياري لأحد أصدقائي، وعندما كنا في غرفته، أخرج فيلم وقام بتشغيله، فشاهدته معه، وكانت هذه البداية».

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٩/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٨٣٣) والترمذي (٢٣٧٨)، وحسنه الألباني.

فالله تعالى حرم البذاءة ومنع من الفحش فقال: ﴿لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٨].

وقال رسول الله صَلَّتَنْ عَلَيْهَ وَسَلَّة: «لَيسَ المؤمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلا اللَّعَان، وَلا الفاحِشِ، وَلا البَذِيءِ \*(').

#### ثالثاً: إطلاق النظر:

النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وقد حذر الله عباده المؤمنين منه، فقال: ﴿قُلَ اللَّهُ عَبِاده المؤمنين منه، فقال: ﴿قُل اللَّهُ وَمَعْضُوا مِنَ أَبْصَكُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزَّكَى لَمُمُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَّنعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

## رابعاً: الفراغ القاتل:

إن فراغ الشباب يقودهم إلى التفكير في الحرام، ويطلق عنان خيالهم للتخطيط له، حتى يصبح هماً من همومهم، ويبدءون بمهارسة العادة السيئة ونحوها من المهلكات.

والنفس إن لم تُشغَل بالطاعة شُغِلَت بالمعصية.

وقد بين النبي صَالَمَتُهُ عَلَيه وَسَلَمَ ذلك؛ فعن ابن عباس صَلَيْتُهُ عَنَا قال: قال رسول الله صَالَمَتُهُ عَلَيه وَسَلَمَ:

«نِعمَتانِ مَغبُونٌ فيهم كَثِيرٌ مِنَ النّاس: الصّحّةُ، والفَراغُ»(١).

فالفراغ مصيبة عظيمة، ومفسدة للنفس، إن لم يُستغل بالمفيد والنافع.

## خامساً: التساهل في الحرام:

التساهل في النظر إلى النساء ومخالطتهن كثيراً ما يؤدي إلى وقوع المرء في الفاحشة، مع أنه لم يكن يقصدها في البداية، ولكن التساهل في الحرام الأقل حرمة يؤدي إلى الحرام الأكثر حرمة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٩٧٧)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤١٢).

فكم مِن أهل بيت تساهلوا في ترك الخادمة مع الشاب حتى عضوا أصابع الندم بعد ذلك!.

وكم من فتاة تركها أهلها منفردة مع السائق حتى أدى الأمر إلى ما لا تحمد عقباه!. ونحو ذلك من التساهلات التي تجر إلى كثير من البلايا والموبقات.

#### سادساً: القرب من مُثيرات الشهوة:

إن من أسباب الوقوع في الحرام: القرب من مثيرات الشهوة، ولأجل ذلك فإن الشارع حذر من الجلوس في الطرقات؛ لأنها مظنة أن يرى الإنسان فيها ما يثير شهوته.

عن أبي سعيد الخدري رَهَوَ النبي صَ النبي صَ النبي صَ اللهُ قال: «إِيّاكُم والجُلُوسَ في الطُّرُ قاتِ»، فقالوا يا رسول الله: ما لنا بُدُّ من مجالسنا، نتحدث فيها، قال: «فَإِذا أَبَيتُم إِلّا المَجلِسَ فَأَعطُوا الطَّرِيتَ حَقَّهَ»، قالوا: وما حقه؟ قال: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، والأمرُ بِالمَعرُوفِ، والنهيُ عَنِ المُنكرِ»(۱).

وحتى في أماكن العبادة والذكر، فإن الشارع جعل صفوف النساء منفصلة عن صفوف الرجال، وأمر بتخصيص باب للنساء، وكان يتأخر صَلَّسَّتُمَيَّدَوَسَلَة عن الانفتال للناس حتى ينصرف النساء؛ كل هذا ابتعاداً عن مثيرات الشهوة.

ومن المشيرات أيضاً: الموسيقى والأغاني، والأماكن المختلطة كالمطاعم والملاهي، والقنوات الفضائية الهابطة، ومواقع الشبكة العنكبوتية التي تنشر الرذيلة، والمجلات التي تحتوي على الصور الماجنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٦٥)، ومسلم (٢١٢١)، واللفظ لمسلم.

# كيف تتعامل مع الشهوة؟

إذا عُرضت الشهوة للمسلم، وتَزين له الحرام بأنواع الزينة، وسهلت عليه الأمور، وتهيأت له الظروف: فكيف يتعامل مع هذه الحالة؟!

هناك ثلاث قواعد تعين المسلم على تجاوز هذه المحنة، وتساعده على التخلص من هذا المأزق، وهي:

#### القاعدة الأولى: قل معاذ الله:

الإيهان بالله والخوف منه صهام الأمان، وهو العاصم للعبد من مواقعة الحرام، والانسياق وراء الشهوات.

(معاذالله) قالها يوسف عَيَمِاتنَة فأعاذه الله، وصرف عنه كيد النسوة، ويقولها بعض من يستظل بظل العرش يسوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، فعن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَن النبي صَالِقَاتَة عَن النبي صَالِقَاتَة قال: «سَبعَة يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ ... -وذكر منهم-: وَرَجُلٌ طَلَبَتهُ امرَأَةٌ ذاتُ مَنصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ الله الله (۱۰).

قال ابن حجر وَحَهُ الله: "والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه؛ ليزجرها عن الفاحشة، ويحتمل أن يقولها بقلبه "(٢)، ومواطأة القلب اللسان في هذه الحال شيء عظيم، وأثره كبير، ولا تصدر مثل هذه الكلمة: (معاذالله)، (إني أخاف الله) في مثل ذلك الموطن، إلا من عبد راقب الله، وجعل سره وعلانيته سواء، فخاف الله في السر، كما يخافه في العلن.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢/ ١٤٥ – ١٤٦).

والمؤمن إذا تربى على مراقبة الله، ومطالعة آثار أسمائه في الواقع؛ فإنه سيئبت أمام الشهوات، وسينجو من مزالقها، ومِن ثَمَّ: يفوز بالجنة التي أزلفت لمن خشي الرحن بالغيب: ﴿ وَأُزَلِفَتِ الْجُنَةُ لِلمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ اللهُ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ اللهُ مَنْ خَشِي الرحمن الرحمن إذا غاب عن أعين الزاظرين.

وَإِذَا خَلُوتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيانِ فَاستَحِ مِن نَظَرِ الإِلَهِ وَقُل لَهَا إِنَّ اللَّذِي خَلَقَ الظَّلامَ يَراني (١)

وقال الشافعي رَحْمَهُ اللَّهُ:

خَلَوتُ وَلَكِن قُل عَلَيَّ رَقِيبُ وَلا أَنَّ ما تُخفى عَلَيهِ يَغِيبُ<sup>(١)</sup> إِذَا مَا خَلُوتَ الدَّهَرَ يَوماً فَلا تَقُل وَلا تَحسَبَنَّ الله يَغفَــلُ ساعَـةً

المؤمن إذا تربى على مثل هذه المعاني وعمل بمقتضاها فإنه يصبح ذا خلق سوي، وينشأ تقياً لا تستهويه مادة، ولا تستعبده شهوة، ولا يتسلط عليه شيطان، ولا تعمل النفس الأمارة بالسوء عملها في نفسه، بل إنه يصيح إذا دعته الشهوة المحرمة قائلاً: إني أخاف الله، معاذ الله، وإذا وسوس إليه الشيطان قال له: ليس لك عليّ سلطان.

وإذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشة والمنكر أسكتهم بقوله: لا أبتغي الجاهلين. العبد الذي يتربى على هذا حقيق بأن تؤثر فيه كلمة (اتق الله) إن قارب الحرام يوماً.

وتأمل في حال ذلك الرجل، وهو أحد الثلاثة الذين نجاهم الله من الغار عندما انطبقت عليهم الصخرة؛ بسبب أعمال صالحة كانت لهم، يقول: «اللَّهُمَّ كانَت لي بِنتُ عَمَّ، كانَت عَبِ النِّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدتُّها عَن نَفسِها، فامتَنَعَت مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّت بِها سَنةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَبَّ النّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدتُّها عَن نَفسِها، فامتَنَعَت مِنِي، حَتَّى أَلَمَّت بِها سَنةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتنِي، فَأَعطَيتُها عِشرِينَ وَمِائَةَ دِينار، عَلَى أَن ثُغَلِّي بَينِي وَبَينَ نَفسِها، فَفَعَلَت، حَتَّى فَجاءَتنِي، فَأَعطَيتُها عِشرِينَ وَمِائَةَ دِينار، عَلَى أَن تُغَلِّي بَينِي وَبَينَ نَفسِها، فَفَعَلَت، حَتَّى إِذَا قَدِرتُ عَلَيها قالَت: لا أُحِلُّ لَكَ أَن تَفُضَ الخاتَمَ إِلّا بِحَقِّهِ، وفي رواية: اتَّقِ الله وَلا إِذَا قَدِرتُ عَلَيها وَهِي أَحَبُّ النّاسِ تَفُضَّ الخاتَمَ إِلّا بِحَقِّهِ وَيَعَ مَن الوُقُوعِ عَلَيها، فانصَرَ فتُ عَنها وَهِي أَحَبُّ النّاسِ

<sup>(</sup>١) صيد الأفكار (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) شعب الإيهان (٧٢٩٢).

إِلَيَّ، وَتَرَكتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعطَيتُها، اللَّهُمَّ إِن كُنتُ فَعَلتُ ذَلِكَ ابتِغاءَ وَجهِكَ فافرُج عَنَّا ما نَحنُ فيهِ. فانفَرَجَتِ الصَّخرَةُ"(١).

فتأمل حال هذا العبد كيف قارب الحرام هذه المقاربة، وقعد من حبيبته مقعد الرجل من المرأت، وقدر عليها، فزال عن ذلك الموقع بكلمة (اتق الله)، وقام عنها وهي أحب الناس إليه!.

إنه الإيمان الصادق بالله تعالى، الذي يثمر لصاحبه خشية الله ومراقبته في الغيب والشهادة.

#### القاعدة الثانية: احذر خائنة الأعين:

قال الله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]، قال ابن عباس وخيسة عنه المرأة وعنه عنى المرأة الأعين: «هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وجهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض »(٢).

وقال سفيان رَحَمُهُ اللهُ: «الرجل يكون في المجلس يسترق النظر إلى المرأة تمر بهم، فإن رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا نظر، هذه خائنة الأعين، ﴿وَمَا تُخَفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ ما يجد في نفسه من الشهوة»(٣).

وليعلم العبد أنه موقوف بين يدي الله، وسيسأله عن عمله.

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] فهو مسئول عن هذه النظرة، والتي هي سهم مسموم من سهام إبليس، وهي رائد الشهوة.

ولذلك كان الربط بين أول خطوات الحرام وآخرها في قوله تعالى: ﴿ قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٧/ ٧٨).

فأمر الله المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، ولا ينظروا إلا لما أباح لهم، فإذا اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد؛ فليصرف بصره عنه سريعاً.

## لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج؟

السر في تقديم غض البصر على حفظ الفرج: (لأن النظر بريد الزنا، ورائد الفجور)(١).

يقول ابن القيم وَمَهُ اللَّهُ: "والنَّظُرُ أَصلُ عامَّةِ الحَوادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الإِنسانَ، فالنَّظرَةُ تُولِّدُ خَطرَةً، ثُمَّ تُولِّدُ الشَّهوَةُ إِرادَةً، ثُمَّ تَقوَى خَطرَةً، ثُمَّ تُولِّدُ الفِيكرَةُ شَهوَةً، ثُمَّ تُولِّدُ الشَّهوَةُ إِرادَةً، ثُمَّ تَقوَى فَتَصِيرُ عَزِيمَةً جازِمَةً، فَيَقَعُ الفِعلُ وَلا بُدَّ، ما لَم يَمنَع مِنهُ مانِعٌ، وَفِي هَذا قِيلَ: الصَّبرُ عَلَى غَضِّ البَصرِ أَيسَرُ مِنَ الصَّبرِ عَلَى أَلَمَ ما بَعدَهُ.

## قالَ الشَّاعِرُ:

كُلُّ الْحَوادِثِ مَبداها مِنَ النَّظَرِ وَ كُم نَظرَةٌ بَلَغَت في قَلبِ صاحِبِها والعَبدُ ما دامَ ذا طَرفٍ يُقَلِّبُهُ فَ يَـسُرُّ مُقلَتَهُ ما ضَرَّ مُهجَتَهُ ا

وَمُعظَمُ النّارِ مِن مُستَصغَرِ الشَّرَدِ كَمَبلَغِ السَّهِمِ بَينَ القَوسِ والوَتَرِ في أَعيُنِ الغِيدِ مَوقُوفٌ عَلَى الخَطرِ لا مَرحَباً بِسُرُورٍ عادَ بِالضَّرَدِ

وَمِـن آفاتِ النَّظَرِ: أَنَّهُ يُورِثُ الحَسَراتِ والزَّفَراتِ والحَرَقاتِ، فَيَرَى العَبدُ ما لَيسَ قادِراً عَلَيهِ وَلا صابِراً عَنهُ»(٢).

فهـؤلاء الذيـن يذهبـون إلى الأسـواق ويرون النسـاء وهـنّ متبرجات؛ تتقطـع قلوبهم حسـرة وألماً وكمداً.

وقد يقول قائل: إنَّ أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزنا، ولا يذهب معها للحرام.

ولكنا نقول: إن هذه النظرات تنتهي بحسرة وألم؛ لأنه يرى أمامه فتناً لا يمكنه الوصول إليها، فيبقى متحسراً متألماً، وربها حاول ففشل، فيبقى متحيراً متأوهاً.

<sup>(</sup>١) روح المعاني للألوسي (١٨/ ١٣٩)، تفسير النسفي (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (ص٦٠٦).

ثم قال ابن القيم رَحَهُ اللهُ: «وَهَذا مِن أَعظم العَذابِ، أَن ترى ما لا صبر لك عن بعضه، وَلا قُدرَة على بعضه.

قال الشاعرُ:

وكنتَ متى أَرسَلتَ طَرفَكَ رائِداً لِقَلبِكَ يَوماً أَتعَبَتكَ المناظِرُ رَأَيتَ الَّذِي لا كُلُّهُ أَنتَ قادِرٌ عَلَيهِ وَلا عَن بَعضِهِ أَنتَ صابِرُ

وهذا البيتُ يحتاجُ إلى شرحٍ، ومُرادُهُ: أَنكَ ترى ما لا تصبِرُ عن شيءٍ مِنهُ ولا تَقدِرُ عليه، فإنَّ قَولَه: «لا كُلُّهُ أنتَ قادرٌ عليه «نَفيٌ لِقُدرَتِهِ على الكُلِّ الَّذي لا ينتَفي إلّا بنفي القُدرَةِ عن كُلِّ واحدٍ واحدٍ.

وكم مَن أَرسَل لحظاتِهِ فما قَلَعَت إلَّا وهو يَتَشَحَّطُ بينَهُنَّ قَتيلًا، كما قِيل:

يا ناظِراً ما أَقلَعَت لَحظاتُهُ حَتَّى تَشَحَّطَ بَينَهُنَّ قَتِيلا

وَلِي مِن أَبياتٍ:

مَلَّ السَّلامَةَ فاغتَدَت لَحظاتُهُ وَقفاً عَلَى طَلَلٍ يَظُنُّ جَبِيلاً ما زالَ يُتبعُ إِثْـرَهُ لَحظاتِهِ حَتَّى تَشَحَّطَ بَينَهُنَّ قَتِيلاً

وَأَعجَبُ مِن ذلك: أَنَّ النَّظرَةَ تَجرَحُ القَلبَ جُرحاً، فَيَتَبَعُها جُرحٌ عَلَى جُرحٍ، ثم لا يَمنَعُهُ ألمُ الجِراحَةِ مِن استِدعاءِ تَكرارِها، ولي أيضاً في هذا المعنى:

مَا زِلَـتَ تُتبِعُ نَـظـرَةً فِي نَظرَةٍ فِي إِلْــرِ كُــلِّ مَلِيحَةٍ وَمَلِيحِ وَتَظُنُّ ذَاكَ دَواءَ جُرحِكَ وَهُوَ فِي ال تَحـقِـيــقِ تَجــرِيــحٌ عَــلَى تَجــرِيـحِ فَذَبَحتَ طَرَفَكَ بِاللَّحاظِ وَبِالبُّكَا فَالقَلبُ مِنْكَ ذَبِيحٌ أَيُّ ذَبِيحٍ

وَقَد قِيلَ: إِنَّ حَبسَ اللَّحَظاتِ أَيسَرُ مِن دَوامِ الحَسَراتِ»(١).

إنّ حال من ينظر للحرام كحال الذي يشرب من ماء البحر، أتراه يرتوي؟ كلا، بل لا يزداد بالشرب إلا عطشاً، ولا تزيد بالنظر شهوته إلا تهيجاً.

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (ص١٠٦-١٠٧).

وتأمل مدى قبح هذه النظرة الحرام حتى وصفت بالزنا، فلا شك أن نفس المؤمن تنفر من ذلك.

إن النظرة كأس مسكر، وسكره العشق، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر؛ لأن سكران الخمر يفيق، وسكران العشق أتّى يُفيق.

والنظر والشهوة يقودان إلى العشق، وهذا مرض آخر خطير جداً من مفسدات القلوب، فاحذر هذا السهم لأنه إن لم يقتلك جرحك، وإذا تكاثرت الجروح تحقق الهلاك.

#### نظر الفجأة:

عن جريس بن عبد الله يَعْوَلِكُ عَنْهُ قال: «سألت رسول الله صَالِلَهُ عَنْ عَنْ نظر الفُجاءَةِ؟ فأمرني أن أصرف بصري»(٣).

والفجاءة: أن يقع بصره على الأجنبية بغتة من غير قصد(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٤٣) ومسلم (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) ذم الهوى (ص٩٤)، وحديث: (النَّظرَةُ سَهمٌّ مِن سِهامِ إِبلِيسَ مَسمُّوم) حديث ضعيف، رواه الحاكم (٧٨٧٥) وغيره.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۱۵۹).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٨/ ٤٩).

وحكم هذا النظر: أنه لا إثم عليه في أول الأمر، ولكن يجب أن يصرف بصره في الحال، وإلا ركبه الإثم حال إدامته للنظر (١)، عن ابن بريدة عن أبيه وَعَلِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَة عَنهُ لَا تُعلِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنهُ: "يا عَلِيُّ، لا تُتبع النَّظرَةَ النَّظرَةَ وَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيسَت لَكَ الأَخِرَةُ اللهُ عَلَيْهُ عَنهُ: "يا عَلِيُّ، لا تُتبع النَّظرَةَ النَّظرَة وَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيسَت لَكَ الأَخِرَةُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عِلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

أي: لا تعقبها إياها، ولا تجعلها أخرى بعد الأولى، فإن لك النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد، وليست لك الآخرة لأنها تت باختيارك.

وبهذا يظهر لك فساد قول بعض الهازلين الذين يقولون بجواز استدامة النظرة الأولى، ما لم تغمض العين!

يقول الله تعالى: ﴿ قُلَ أَرَءَ يُتُمَّ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَنَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَقْولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَا يَكُمْ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ بسبب معاصيه.

#### ولغض البصر عن الحرام فوائد كثيرة، منها:

- ١. امتثال أوامر الرب، وفي ذلك سعادة وأجر.
  - ٢. سلامة القلب من أثر السهم المسموم.
- ٣. يورث القلب أنساً بالله واجتهاعاً عليه، ولا يجد ذلك من أطلقه في الحرام؛ لأن قلبه
   يتشتت، فلا يمكن أن يجتمع على الله ومحبته.
  - ٤. يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه.
    - ٥. يُكسب القلب نوراً، كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمةً.
- ٦. يورث العبد بصيرة وفراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل، والصدق والكذب،
   وهـذا يفيده في سائر تعاملاته مع الناس، ويعينه على اتخاذ القرارات السديدة،
   والمواقف الرائدة.

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٨/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢١٤٩) والترمذي (٢٧٧٧) وحسنه الألباني.

- ٧. يورث القلب شـجاعة وثباتاً، فيجمع الله له بين سـلطان البصيرة والحجة، وسلطان
   القدرة والقوة.
  - ٨. يسدّ على الشيطان مدخلاً؛ لأن النظر بوابة القلب الكبرى.
- ٩. يُفرّغ القلب للفكرة الصالحة والاشتغال بها؛ لأن الواحد إذا صار قلبه مشغولاً بصور النساء والمردان والعشق فكيف يتدبر في آية؟ وكيف يفهم استنباطاً من حديث؟ وكيف يفقه قولاً من أقوال الفقهاء؟ وكيف يتفكر في السهاوات والأرض؟
- ١٠. صلاح القلب؛ لأن العين والقلب بينها منفذ وطريق متصل يوجب انفعال أحدهما بالآخر، وتأثر هذا بهذا، فيصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا صلحت منظورات العبد صلح قلبه، وإن فسدت فسد قلبه؛ لذلك قال صَّاللَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْمَ وَالْمُ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## القاعدة الثالثة: دافع الخاطرة:

إن الخواطر السيئة تمرض القلب، ومتى انساق العبد معها ولم يدافعها تطورت فإذا هي فكرة، فهمٌّ، فإرادة، فعزيمة، فإقدام، ففعل وارتكاب للحرام... فحذارِ من الاسترسال مع الخطرات.

الخطرات شأنها صعب، فمبدأ الخير والسر خاطرة، فإذا دافعت الخاطرة من أول الطريق ملكت زمام نفسك وقهرت هواك، وإذا غلبتك خواطر الحرام فإنك ستنزلق في الهاوية.

ولا تزال الخواطر تتردد على القلب حتى يُشرِ بَها، فإذا تشربها صارت مُنَّى باطلة ﴿كَمَرَابِ مِ يِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ. ﴿
وَالنور: ٣٩].

وأردأُ الناس هِمَّةً من رضي بالأماني الكاذبة وتحلى بها؛ لأنها رؤوس أموال المفاليس،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٢٢٢٥١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٠١٨).

وهي رأس مال البطالين، وأضر شيء على الإنسان لأنها تُنبت العجز والكسل والتفريط.

ومتى ما استرسل العبد مع الخواطر وقع في الحرام، وليس هناك علاج بعد ذلك إلا استفراغ الخبث من النفس بالتوبة النصوح.

ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العفة، وبين لذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو، وبين لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان ورده خاسئاً ؛ لاختار ما يكون سبباً لصلاح ظاهره وباطنه.

واعلم أن النفس في خواطر رحمانية من الرحمن، وخواطر شيطانية من الشيطان، وخواطر نفسانية من النفس.

والنفس أمّارة بالسوء، ليس من شيء عملي إلا ويسبقه شيء نظري، فلا تصدق أن شيئاً عملياً حصل في الواقع فجأة دون مقدمات نظرية في النفس وفي العقل وفي الذهن وفي القلب، لابد أن يكون هناك تصورات مسبقة.

وكلما كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت القضية أهون وأسهل، وكلما بادر الإنسان كان الإصلاح أسرع.

والإنسان لا يمكن أن يميت خواطره؛ لأن الخواطر تهجم هجوماً على الإنسان، ولا يمكنه أن يتحكم فيها.

وقد كان الشيطان يوقع في نفوس بعض الصحابة أشياء سيئة جداً عن الله تعالى، فرد الله كيده ؛ فعن أبي هريرة وَ وَ نَفَقَتُهُ قال: جاء ناس من أصحاب النبي صَالَتُ عَلَيْوَكُمُ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: «وَقَد وَجَدتُمُوهُ؟»، قالوا: نعم، قال: «ذاك صَريحُ الإيبان»(١).

وعَنِ ابنِ عَبّاسٍ، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النّبِيِّ صَلْقَهُ عَلَيْهُ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَنا يَجِدُ في نَفسِهِ، يُعَرِّضُ بِالشَّيءِ، لَأَن يَكُونَ مُمَمَّةً أَحَبُّ إِلَيهِ مِن أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ، فَقالَ: «اللهُ أَكبَرُ، اللهُ الذِي رَدَّ كَيدَهُ إلى الوَسوسَةِ " (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١١٢٥)، وصححه الألباني.

أي: الحمد لله أن الشيطان لم يستطع أن يأخذ منكم وينال إلا هذه الخاطرة والوسوسة التي أنتم تكرهونها، فكراهيتكم لها تدل على إيهانكم الصريح.

## وهذه الخواطر لابد أن تعالَج، فكيف يفعل المسلم إذا هجمت عليه؟

١. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

٢. يحاول أن يستبدل الخواطر الشيطانية بخواطر إيهانية؛ لأن النفس مثل الرحى لابُدَّ لها من شيء تطحنه، فمن جعل في رحاه حباً خرج الطِّحن دقيقاً، ومن جعل في رحاه رملاً وتبناً خرج الناتج كذلك.

#### ومن الخواطر الطيبة التي تفيد في طرد الخواطر الشيطانية:

- التفكر في عظمة الله عَرَقِبَل، وفي خلق السهاوات والأرض.
- العلم الشرعي، وهو من أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه.
- التفكر في الآخرة وأهوالها، كالموت، والقبر، والحوض، والشفاعة، والميزان،
   والصراط، والجنة، والنار.
- التفكر في الكسب الحلال، كالتجارة، والوظيفة، واستثمار أوقات الفراغ في شيء يعود عليه بالنفع الدنيوي الحلال.

قال ابن القيم رَحَمُ أللَهُ: "وجماع إصلاح ذلك: أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الموت وما بعده، إلى الدخول إلى الجنة أو النار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته، وعند العارفين: أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة "(۱).

في ادامت القضية تبدأ بالخواطر، والخاطرة تتحول إلى إرادة فعزيمة فَهمّ، فلابد من إشغال النفس في كل مرحلة من هذه المراحل، وليس فقط في مرحلة الخواطر، فعلينا معالجة الخواطر وما بعدها.

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص ١٧٦).

قال ابن القيم رَحَهُ أَلَقُهُ: «دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت مارت شهوة، فإن لم تدافعها صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلاً، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها»(١٠).

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد.

فإن قلت: ما الذي يُعينني على طرد هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها؟

نقول: يعين على ذلك أمور، يترتب بعضها على بعض:

الإيسان والعلم الجازم أن الرب مطلع على ما في الخواطر ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴾ [خافر: ١٩] ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧].

فإذا استحى العبد من أن ينظر ربه إلى ما في نفسه فيرى هذه الخواطر المسينة حاول العبد أن يبتعد عنها، وهذه قضية جديرة بالاهتهام.

- التأمل: إذا هجمت على قلبك الوساوس السيئة والأفكار المشينة؛ فتأمل في عظمة الخالق سبحانه، واستحضر أسهاءه وصفاته وأنه: عظيم، جبار، قهار، شديد العقاب، كبر، متعال.
- الاستحياء: إذا علمت قدرة الله واطلاعه على ما في الخواطر فاستح منه، وحاول
   الابتعاد عن هذه الخواطر والأفكار. وتأمل حالك إذا دخل عليك أحد معارفك
   أو أصدقائك وأنت تفعل فعلاً مشيناً، ماذا تراك صانع؟! فالله أولى أن يُستحى منه.
  - إجلال الله سبحانه وتعالى.
- الخوف من أن تسقط بتلك الخواطر من نظر الرب سبحانه، وتصبح لا قيمة لك عنده.
  - · الغيرة على القلب، فتحاول أن لا يسكنه غير محبة الله سبحانه.

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص٣١).

- أن تخشى من تلك الخواطر أن تستعر؛ فتأكل الإيمان الباقي في القلب.
- أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب للطائر، يُلقيه الشيطان ليصيد به الإنسان،
   فكل خاطرة منها هي فخ منصوب.
  - أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان.
  - أن تعلم أن الخواطر بحور خيال لا ساحل لها ولا آخر، من دخل فيها غرق.

\* \* \*



# كيف نعالج الشهوة؟

مِن رحمة الله بعباده: أنه لم يخلقهم سـدّى، ولم يتركهم همـلاً، بل أنزل لهم ديناً قِيَاً، فيه علاج وإصلاح لكل ما اعوج من شئون حياتهم، ومن ذلك الشهوة المحرمة، فقد جعل الله لها علاجات عدة تسكن ثورانها، وتكبح جماحها، ومنها:

## الزواج:

عن عبد الله بن مسعود رَحَيَ اللهُ قال: قال لنا رسول الله صَاللَهُ عَنَامَةُ اللهُ مَا مَعَسَرَ الشَّبابِ، مَنِ استَطاعَ مِنكُمُ الباءَةَ فَليَتَزَوَّج؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحصَنُ لِلفَرِجِ»(١).

الباءة: هي القدرة على الجماع ومؤنة النكاح، فإذا استطاع الإنسان النكاح وتاقت نفسه إليه، فعليه به.

إن الزواج من السبل التي يقضي بها الإنسان على شهوات نفسه بالمصر ف الحلال الذي شرعه الله له، وهي سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، قال صَّالِثَهُ عَنْ عَنْ مُن حرّم على نفسه الحلال: «لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِي »(").

وعن عائشة وَعَلَيْهَ عَهَا قَالَت: قال رسول الله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَانَدُ: «النَّكَاحُ مِن سُنَّتِي، فَمَن لَم يَعمَل بِسُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَن كَانَ ذَا طَولٍ فَلْيَنكِح، وَمَن لَم يَجِد فَعَلَيهِ بِالصِّيام؛ فَإِنَّ الصَّومَ لَهُ وِجاءً "(").

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة (١٨٤٦)، وصححه الألباني.

وبالزواج يحفظ الإنسان دينه وإيمانه، وبالزنا يُنزع عنه النور الذي كان يتحلى به.

وعَنِ ابنِ عَبَّاسِ وَعَلَيْهَ عَنَّا، أَنَّهُ كَانَ يقول لعَبِيدِه: «تَزَوَّجُوا، فَإِنَّ العَبدَ إِذَا زَنَى نُزِعَ مِنهُ نُورُ الإيهانِ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِ بَعدُ، أَو أَمسَكَهُ »(١).

وعَن طاوُسٍ، قالَ: «لا يَتِمُّ نُسُكُ الشّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ»(٢)، أي: لا يكتمل دين الشاب إلا بالـزواج، فـلا يزال الأعزب في دينه نقص، من جهة احتمال ما يطرأ عليه من الوقوع في هذه المحرمات.

والـزواج لمن خاف على نفسـه الوقوع في الحرام أوجب مـن الحج المفروض، والذي هو ركن من أركان الإسلام، فمن لم يستطع الجمع بين الحج والزواج، وخاف على نفسه، فعليه أن يقدم الزواج على الحج.

#### والمرأة الصالحة معينة على شطر الدين:

عن أنس بن مالك مَوْلِيَّهُ عَنهُ أن رسول الله صَلَّاتُهُ عَنهُ وَمَا الله المَرَأَةُ صَالِحَةً فَقَد أَعانهُ عَلَى شَطرِ دِينِهِ، فَليَتَّقِ الله في الشَّطرِ الثَّانِي "(").

قال المناوي رَحَهُ الله الفرح، وبالمراة الفادح في الدين: شهوة البطن، وشهوة الفرج، وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول، فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن، فأوصاه بالتقوى فيه؛ لتكمل ديانته وتحصل استقامته... وقيّد المرأة بالصالحة؛ لأن غيرها وإن كانت تعفه عن الزنا؛ لكن ربها تحمله على التورط في المهالك، وكسب الحطام من الحرام»(1).

قال القرطبي رَحَهُ آللَهُ: «فَعَلَى الإِنسانِ إِذَا لَم يَصبِر في هَذِهِ الأَزمانِ أَن يَبحَثَ عَن ذاتِ الدِّينِ؛ لِيَسلَمَ لَهُ الدِّينُ» (٥).

<sup>(</sup>١) شعب الإيهان (٥٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٤/٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك (٢٦٨١)، وصححه، ووافقه الذهبي، وأعله غير واحد، وقالوا: الصحيح أنه من قول طاووس..

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٤/ ٢٩).

## أجرٌ في النكاح، وورزر في السفاح:

ومن المصالح الخاصة في النكاح: الحصول على الأجر من هذه الشهوة، ففي الحديث: «وَفي بُضعِ أَحَدِكُم صَدَقَةٌ »، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!، قال: «أَرَأَيتُم لَو وَضَعَها في الحَرامِ أَكانَ عَلَيهِ فيها وِزرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجرٌ »(١).

قال النووي رَمَهُ اللهُ: ﴿ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُباحاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنَّيَاتِ الصّادِقاتِ، فالجِهاعُ يَكُونُ عِبادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوجَةِ وَمُعاشَرَتَهَا بِالمَعرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ تَعالَى بِهِ، أَو طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ، أَو إِعفَافَ نَفسِهِ، أَو إِعفَافَ الزَّوجَةِ، وَمَنعَهُما جَمِيعاً مِنَ النَّظرِ إلى حَرامٍ، أَو الفِكرِ فيهِ، أَو الْحَمِّ بِهِ، أَو غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَقاصِدِ الصّالِحَةِ»(٢).

فالزواج من أهم الأمور التي تنقذ الشباب من تفكيرهم في هذه الشهوة؛ لأنه يحمي من الهمّ بالحرام والتفكير فيه.

#### معونة الله للناكح طالب العفاف:

عن أبي هريرة وَعَنِيَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّمَتُ عَنِيدَ وَسَلَّمَ خَقٌّ عَلَى الله عَونُهُم: المُجاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمكاتَبُ (٣) الَّذِي يُرِيدُ الأداء، والنّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفافَ (٤). والمقصود بالعفاف: العفة عن الزنا.

وإذا لم تندفع الشهوة بزوجة واحدة، وخاف المسلم على نفسه الوقوع في الحرام؛ وجب عليه أن يتزوج بأخرى؛ طلباً للعفاف.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٩٢).

 <sup>(</sup>٣) المكاتب: بضم الميم وفتح التاء اسم مفعول من كاتب، وهوالرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له
 مبلغا من المال نجوما ليصير حرا. معجم لغة الفقهاء (ص٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٦٥٥)، وحسنه. وحسنه الألباني.

#### الصوم:

إن الصيام يحفظ الشباب ويحميهم من الوقوع في فاحشة الزنا، ولذلك أرشدهم النبي صَلَّتُهُ عَلَيهِ وَسَلَةً لهذا العلاج.

فعن عبد الله بن مسعود رَحَيَقَتُهُ قال: كنا مع النبي صَالَتَهُ عَلَا: المَنِ استَطاعَ الباءَةَ فَعَلَ عبد الله بن مسعود رَحَيَقَتُهُ قال: كنا مع النبي صَالَتَهُ عَلَيهِ بِالصَّومِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً ١٠٠٠. فَليَتَزَوَّج؛ فَإِنَّهُ أَخَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحصَنُ لِلفَرج، وَمَن لَم يَستَطِع فَعَلَيهِ بِالصَّومِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً ١٠٠٠.

قال ابن القيم رَحَمَهُ الله: «فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وُضِع لهذا الأمر -وهو الزواج-، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل، وهو الصوم؛ فإنه يكسر شهوة النفس، ويضيق عليها مجاري الشهوة، فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته، فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدها، والصوم يضيق عليها ذلك، فيصير بمنزلة وجاء الفحل، وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته، أو ضعفت»(٢).

وعن أبي هريرة رَضَيْلَهُ عَنْهُ عن النبي صَأَلِتَهُ عَنْيَوْمَتُمُ قال: يقول الله عَرَقِبَلَ: "... والصَّومُ جُنَّةٌ "".

جُنَّة: أي وقاية وستر، فالصيام يقي النفس من انبعاث الشهوة وثورانها، ووقوعها في المحرمات؛ لأن الأكل يقوي الشهوة. أقال القرطبي وَحَدُاللَّهُ: «كلما قلّ الأكل؛ ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة؛ قلت المعاصى»(٤٠).

#### استهلاك طاقة الجسم فيما ينفع:

على الشباب أن يستغلوا طاقات أجسامهم، ويستهلكوا أوقاتهم، في الأعمال الصالحة المتنوعة، وخاصة الأعمال الاجتماعية والدعوية التي يكون فيها خُلطة مع الآخرين؟ كالدعوة إلى الله، وإعانة المحتاجين، والمشي في حوائج المسلمين، وتنظيم المشروعات الخيرية، وغير ذلك مما فيه مجهود وعمل دؤوب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٠٥) ومسلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٧٥).

## منع إثارتها بأسباب الفتن:

إن العصر الذي نعيش فيه اليوم هو عصر شهوات، وتبرج، وسفور، وانحلال، وتصوير، وتجميل الصور، ومكياج، وزينة، ودور أزياء، وملابس مغرية: شفافة وقصيرة وضيقة، والإنسان يرى في هذا العصر ما لم يره أجدادنا في العصور السابقة.

لقد وجدت في هذا العصر الدراسات النفسية في تصميم الأزياء، وكيف تصبح الملابس مثيرة للشهوات، وفرغت لها عقولٌ متخصصة في هذا المجال؛ لإيقاع الناس في غمرة هذه الشهوات.

وقد سمعنا غيرَ مرة من يقول - عندما يرى بعض النساء المتبرجات-: لو كانت عارية لم ظهرت بهذا الجال؛ لأن اللباس أظهرها بشكل أجمل مما هي عليه.

ومن سُبُل الفتنة: ذلك البرقع الذي يبرز جمالاً في المرأة غير حقيقي، بحيث لو كشفت عن وجهها لذهب هذا الجمال، ولكنها تضع هذا البرقع وتضع الكحل حتى تفتن الشباب بمنظرها.

لقد أنشأ اليهود دوراً لعرض الأزياء وتصميمها، وأطلقوا قنوات شبه إباحية لعرض هذه الأزياء، وأصبح الناس يطلبون تلك الأزياء بمتابعتهم لهذه القنوات، وما تنتجه تلك الدور، وأصبحت المصانع تضخ للناس وتصنع لهم هذه الموضات والأزياء الحديثة، فلا تكاد تجد في السوق لباساً محتشماً، بل أكثر الملابس مصممة بتصاميم مُغرية.

#### إتيان أهله إذا رأى امرأة أعجبته:

إن الشهوات في هذا العصر ليست خاصة بغير المتزوجين، بل هي متعدية إلى المتزوجين أيضاً، وقد يكون المتزوج أكثر افتتانا بهذه الشهوات من غير المتزوج؛ لأنه قد جرب النساء وعاشر هن، ومن عرف طعم الشيء ليس كمن لم يعرفه.

لذلك كان على المتزوجين أن يراعوا هذا الأمر في أنفسهم، فإذا وقعت في نفس أحدهم الشهوة بسبب صورة محرمة، أو امرأة متبرجة، فعليه أن يسارع إلى إتيان امرأته؛ لقضاء وطره، والتنفيس عن رغبته.

عن جابر عَنَيْقَتَهُ أَنَّ رسول الله صَلَّتَهُ عَنِيهَ وَمَالَةُ عَنَالَهُ عَنَالَهُ وَتُدَبِرُ مَنِينَةً هَا، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: «إِنَّ المَرأَةَ تُقبِلُ في صُورَةِ شَيطانٍ، وَتُدبِرُ في صُورَةِ شَيطانٍ، فَتُدبِرُ في صُورَةِ شَيطانٍ، فَإِذَا أَبِصَرَ أَحَدَكُمُ امرَأَةً فَلَيَاتِ أَهلَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا في نَفسِهِ "''. وفي في صُورَةِ شَيطانٍ، فَإِذَا أَبِصَرَ أَحَدَكُمُ امرَأَةً فَلَيَاتِ أَهلَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا في نَفسِهِ "''. وفي رواية: «فَإِنَّ مَعَها مِثلَ الَّذِي مَعَها "''.

(رأى امرأة): هذا محمول على نظرة الفجأة، أو أنه كان قبل نزول آية الحجاب.

(تمعس منيئة): أَصل المَعس المَعك والدَّلكُ للجِلد بعد إِدخاله في الدِّباغ، ومَعَسَه مَعساً دلكَه دَلكاً شديداً.. والمَنِيئَة المَدبَغَة(").

أي: أن زينب وَ وَاللَّهُ عَهَا كانت تدلك الجلد؛ تمهيداً لدبغه.

وعن أبي كبشة الأنهاري رَحَيَاتَهَ عَنهُ قال: كان رسول الله صَلَّتُهُ عَنَدَوَسَةَ جالسا في أصحابه، فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله، قد كان شيء؟ قال: «أَجَل، مَرَّت بِي فُلانَةٌ فَدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا: يا رسول الله، قد كان شيء؟ قال: «أَجَل، مَرَّت بِي فُلانَةٌ فَوَقَعَ فِي قَلبِي شَهوَةُ النِّساءِ، فَأَتَيتُ بَعضَ أَزواجِي فَأَصَبتُها، فَكَذَلِكَ فافعَلُوا؛ فَإِنَّهُ مِن أَماثِلِ أَعَالِكُم إِتِيانُ الحَلالِ اللهُ ال

قال النووي رَحَمُاللَهُ: «يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته فليواقعها؛ ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده.

قوله صَّالَتُنَّ عَبَيْوَسَلَةً "إِن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان» قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان، في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا: أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقاً»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١١٥٨)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة: معس (٦/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٧٥٦٧)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٨).

وقد يَستغرِب البعض من هذه الصراحة الموجودة في الحديثين، وإذا عُرف السبب بطل العجب؛ فإن المسألة خطيرة، وقد صرح النبي سَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّة بصنيعه الأهميته، وليتعلم المسلمون منه.

## منع النساء من الخروج، إلا للضرورة:

إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وزَيَّنَها في أعين الناظرين، وجعل الناس يرونها أجمل مما هي عليه حقيقةً؛ ليوقعهم في مصائد الشهوات والفواحش.

لذلك: على أولياء الأمور أن يمنعوا مُولياتهم من الخروج إلى الشوارع والأماكن العامة إلا للضرورة؛ حفاظاً على شرفها وعفتها، وكبحاً للشهوات المستعرة في هذا الزمان.

#### الإكثار من العبادات المنزلية:

لا تجعل بيتك قبراً لا ذكر فيه ولا دعاء، ولا عبادة ولا طاعة، بل عمره بطاعة الله تعالى، واجعل فيه موضعاً مخصصاً لأداء الصلاة، ومصحفاً للتلاوة، وآلة لسماع القرآن، ومكتبة عامرة بعلوم الكتاب والسنة، وما فيه نفع للأسرة في دينها ودنياها. فإن ذلك يجعل الإنسان مقبلاً على ربه، ويخفف نداء الشهوة لديه.

#### الدعاء:

الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملهات، السلاح الناجع الذي ينبغي على المؤمن أن يستعمله في كل وقت وحين، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّ قَلْرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

عن عبادة بن الصامت وَعَلِقَهُ عَنهُ: أَنَّ رسول الله صَلَّتَهُ عَلَى: «ما عَلَى الأَرضِ مُسلِمٌ يَدعُ و الله عَلَى المَّرضِ مُسلِمٌ يَدعُ و الله بِدَع و إلا آتاهُ الله إيّاها، أو صَرَف عَنهُ مِنَ السُّوءِ مِثلَها؛ ما لَم يَدعُ بِإِثْمٍ أَو قَطِيعَةِ رَحِم». فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: «الله أكثر»(١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٧٣)، وصححه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

و تأمل حال نبي الله يوسف عَنْ الله يوسف عَنْ الله يوسف عَنْ الله عنه الله عنه الله عنه و الدعوة إلى المحرم؟ ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ ۗ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِنَ ٱلجَنِهِ لِينَ اللهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٣-٣٤].

وقد كان من هدي النبي صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَالَةُ تعليم الصحابة أدعية لمواجهة الشهوات، فعن شَكل بن حميد وَ وَال قال: قلت: يا رسول الله، علمني دعاء، قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَكُ مِن شَرِّ مَنِيَّةِ وَمِن شَرِّ مَنِيِّي »(١). بِكَ مِن شَرِّ مَن شَرِّ مَنِيِّي »(١).

فاستعاذ من شرّ المَنِيّ، والمقصود به: شرّ الشهوة.

وكان صَلَّسَّعَتِيوَسَةً يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الهُدَى، والتُّقَى، والعَفاف، والغِنَى»(٢)، فكان يسأله العفاف المطلوب لعلاج الشهوة.

فإياك والاغترار بنفسك، فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر؛ فإن إبراهيم عَنَوَاللَهُ ما أمن على نفسه عبادة الأصنام، بل دعا ربه قائلاً: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

فلم يسأل الله الوقاية من الصغائر فحسب، بل سأله الوقاية من الشرك الأكبر.

فلا تقل: أنا شاب متديّن، أنا إمام، أنا خطيب، أنا داعية، أنا واعظ، أنا طالب علم...، فكل واحد يُخشى عليه من الفتنة، وما دمنا نخشى على أنفسنا: فلابد أن نلجاً إلى ربنا بالدعاء.

﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٤].

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَونٌ مِنَ الله لِلفَتَى فَأُوَّلُ مَا يَجِنِي عَلَيهِ اجتِهادُهُ (١)

## التأمل في خطورة الانسياق وراء الشهوات المحرمة:

قال يحيى بن معاذ رَحَهُ أللهُ: «من أرضَى الجوارح في اللذات؛ فقد غرس لنفسه شجر الندامات»(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٥١)، والترمذي (٣٤٩٢)، وحسنه، والنسائي (٥٤٥٦)، والحاكم (١٩٥٣)، وصححه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ذم الهوى (ص٢٧).

وقال عبد الصمد الزاهد رَحَمُ الله: «مَن لَم يَعلَم أَنَّ الشَّهَواتِ فُخُوخٌ فَهُو لَعَابٌ »(١). فإذا تأمل الإنسان مفاسد الزنا والفاحشة في الدنيا والآخرة؛ أدرك خطورة الانسياق وراء الشهوات المحرمة.

\* \* \*

# من قصص أهل العفاف

لقد حفل التاريخ بأناس ماتوا، ولكنهم أحياء بسيرهم وقصصهم النافعة، إنهم أولئك الذين صبروا عن شهواتهم لله عَرَبَرَا فخلَد الله ذكرهم، ونشر سِيرهم. ومن هؤلاء:

#### يوسف عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ:

نبي الله الكريم عَبَهِ النَّهُ الله عَبَهِ النَّهُ ، الله ي تَعَرِّض في بيت المُلك للفتنة، وقد تيسرت له كل السبل لفعلها، كما ذكره الله في كتابه العزيز: ﴿وَرَوَدَتْهُ ٱلنِّي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوابَ لَفعلها، كما ذكره الله في كتابه العزيز: ﴿وَرَوَدَتْهُ ٱلنِّي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَقِيَ ٱحْسَنَ مَثْوَاكَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣].

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل تستمر المطاردة ويزيد الطلب، حتى استبقا الباب؛ هارباً منها، وقطعت قميصه من دُبُر، وعندما جاء زوجها عزيز مصر كذبت على يوسف عَيَبالسَّلام، وفاوضته على عدم دخول السجن مقابل فعله الفاحشة.

فأبي، ودخل السجن، وتحمل ألمه وأذاه، هرباً من الشهوة المحرمة.

والناظر في هذه القصة يرى توفّر جميع الدواعي التي تسهل لنبي الله يوسف عَيّبه الله هذه الفاحشة، فقد كان عزباً، والعزب ليس له مصرف يصرف فيه شهوته!، وغريباً، والغريب لا يستحى مما يستحى منه ابن البلد، ولا يخشى الفضيحة؛ لغربته.

وكانت المرأة ذات منصب وجمال، وكان خادمها، ولها عليه الأمر والنهي، ولم يكن دخوله إلى البيت مريباً، بل يستطيع دخوله متى شاء! وكان الرقيب (زوجها) غائباً! وكان الزوج قليل الغيرة، فعندما سمع بالخبر لم يتخذ الإجراءات المتوقعة، بل اكتفى بأمر يوسف بالإعراض، وأمر زوجته بالاستغفار!.

وكانت الدعوة منها؛ مما أسقط الحواجز النفسية، وسهل الأمر عليه، مع مطاردتها له وتهديده بالسجن، واستعانتها بكيد النسوة، ومع ذلك كله: صبر وصابر واعتصم بربه ومولاه.

فانظر كيف قاوم الفتنة، فأعقبه الله عَرَّقِيَلُ الدرجة العالية، فاستخلصه واصطفاه، وجعله من المحسنين المخلصين.

فها الأسباب والمقومات التي كانت عند يوسف عَلَيْهِ السَّالَةُ حتى صبر؟

أولاً: خوفه من الله سبحانه.

ثانياً: إعانة الله و توفيقه له، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ عَالَى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّهَا بُرُهَانَ رَبِّهِ ۚ عَالَٰهُ اللّٰهُ وَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [بوسف: ٢٤].

وقوله تعالى: ﴿لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ﴾ أبلغ من: (لنصر فه عن السوء والفحشاء)؛ لأن الآية تدل على أن السوء والفحشاء قد صرفا عنه، بحيث لو أراد هو أن يقع فيهما لم يستطع؛ لأنه لا يجدهما.

ثالثاً: فراره من سبب المعصية، لم يقل: إني أخاف الله رب العالمين، وقعد في البيت. بل قالها وهرب منها، وحاول الخروج من باب البيت.

إن مغادرة مكان المعصية تعين على النجاة من الشهوة المحرمة، والبقاء بين أطرافها يشجّع على الحرام، ويغري به، فاهرب بدينك من أماكن الحرام.

رابعاً: استعانته بالدعاء ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣].

خامساً: كونه صالحاً تقياً ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

سادساً: اختياره الأذى على فعل الفاحشة ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾ [يوسف: ٣٣].

إن في هذه القصة من العبر والعظات ما يوجب على المسلم -خاصة الشباب- أخذ العبرة، والاستفادة من دروسها، وألا يمر عليها مرور المستعلم المستكشف فحسب، بل المتعلم المستفيد.

#### قصة جريج العابد:

فعن أبي هريرة وَعَلِيَّهُ عَدُهُ قَال رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَّاتُ اللهُ عَلَّاتُهُ عَلَيْهُ الله عَلَّاتُهُ اللهُ عَلَّاتُهُ اللهُ عَلَّاتُهُ اللهُ عَلَّاتُهُ اللهُ عَلَّاتُهُ اللهُ عَلَّاتُهُ عَلَامًا اللهُ اللهُ عَلَامًا اللهُ اللهُ عَلَامًا اللهُ ا

فانظر كيف أنطق الله الغلام؛ تكريهاً ورفعة لشأن جريج؛ حيث ترك هـذه المرأة، مع قدرته عليها قدرة تامة؛ خشية من الله.

#### قصة السري بن دينار رَحْمَهُ آللَّهُ:

نزل السري بن دينار في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة، فقالت: لأفتننه، فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال: مالك؟ فقالت: هل لك في فراش وطيء وعيش رخي، فقال:

> وَمَاتَ فَخَلَّاهَا وَذَاقَ الدَّواهِيا وَتَبقَى تِباعاتُ المَعاصِي كَمَا هِيا لِعَبدٍ بِعَينِ الله يَغشَى المَعاصِيا<sup>(١)</sup>

وَكُم ذِي مَعاصِ نالَ مِنهُنَّ لَذَّةً تَصَرَّمُ لَذَّاتُ الـمَعاصِي وَتَنقَضي فَيا سَوأتا والله راءٍ وَسامِعٌ

### قصة أبي بكر المِسكِيّ رَحْمَهُ أللَّهُ:

قال ابن الجوزي رَحَمَاللَة: "قيل لأبي بكر المسكي: إنا لنشم منك رائحة المسك مع الدوام، فها سببه؟ فقال: والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارها، وأغلقت دوني الأبواب، وراودتني عن نفسي، فتحيرتُ في أمري، فضاقت بي الحيل، فقلت لها: لي حاجة إلى الطهارة، فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة، ففعلت، فلها دخلت بيت الراحة أخذتُ العَذِرة، وألقيتها على جميع جسدي، ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة، فلها رأتني دهشت، ثم أمرت بإخراجي، فمضيت واغتسلت.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) ذم الهوى (ص٢٥٣)، روضة المحيين (ص٣٣٩).

فلم كانت تلك الليلة، رأيت في المنام مَن يقول لي: فعلتَ ما لم يفعله غيرك، لأُطيبنّ ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحتُ والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى الآن»(١).

#### ومن قصص النساء:

بينها عمر بن الخطاب رَحَالِتُهُ عَدُ يطوف ببيوت المسلمين يتفقد أحوالهم، إذ سمع امرأة وهي تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعب فلولا الذي فوق السموات عرشه لزُعزع من هذا السرير جوانبه

فأصبح عمر رَهُوَ الله فأرسل إليها، فقال: «أنت القائلة كذا وكذا؟» قالت: نعم، قال: «ولم؟» قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث، فسأل عمرُ حفصة وَعَالَيْهَ فَهَا: «كم تصبر المرأة مِن زوجها؟» فقالت: ستة أشهر، فكان عمر بعد ذلك يُقفِل [يُرجِع] بعوثه لستة أشهر (").

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المواعظ والمجالس (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق (٧/ ١٥٢)، سنن البيهقي (٩/ ٢٩).

# من قصص الساقطين فى مستنقع الشهوات

على نقيض هؤلاء الصابرين حفل التاريخ بقصص أناس سقطوا في مستنقع الشهوات:

فهـذارجـل كان ممـن يجاهـد في بلاد الـروم، فلـما كان في بعـض الغزوات والمسـلمون
 يحاصرون بلدة من بلاد الروم؛ إذ نظر إلى امرأة من نسـاء الروم في ذلك الحصن، فهويها
 فراسلها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: أن تتنصر وتصعد إليّ.

فأجابها إلى ذلك، فها راع المسلمين إلا وهو عندها، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شديداً، وشق عليهم مشقة عظيمة، فلها كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن، فقالوا: يا فلان، ما فعل قرآنك؟! ما فعل علمك؟! ما فعل صيامك؟! ما فعل جهادك؟! ما فعلت صلاتك؟!

فقال: اعلموا أني أُنسيت القرآن كله، إلا قوله: ﴿ رُّبُمَا يَوَذُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ آنَ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٢-٣](١).

وَيُروَى أَنَّهُ كَانَ بِمِصرَ رَجُلٌ يَلزَمُ مَسجِداً لِلأَذَانِ والصَّلاةِ، وَعَلَيهِ بَهَاءُ الطَّاعَةِ وَأَنوارُ العِبادَةِ، فَرَقِي يَوماً المَنارَةَ عَلَى عادَتِهِ لِلأَذَانِ، وَكَانَ تَحْتَ المَنارَةِ دارٌ لِنَصرانِيِّ، فاطَّلَعَ العِبادَةِ، فَرَقِي يَوماً المَنارَةَ عَلَى عادَتِهِ لِلأَذَانِ، وَكَانَ تَحْتَ المَنارَةِ دارٌ لِنَصرانِيِّ، فاطَّلَعَ فيها، فَرَأَى ابنَةَ صاحِبِ الدّارِ فافتُتِنَ بِها، فَتَرَكَ الأَذَانَ، وَنَزَلَ إِلَيها، وَدَخَلَ الدّارَ عَلَيها، فَهَا لَت لَـهُ: ما شَانُك؟ وَما تُرِيدُ؟ قالَ: أُرِيدُكِ، فقالَت: لِاذا؟ قالَ: قَد سَبيتِ لُبِي، فقالَت لِأَذَانَ ، وَقالَ: أَتَزَوَّجُكِ؟ قالَت: أَنَ مَا شَائَك؟ قالَت: لا أُجِيبُكَ إلى رِيبَةٍ أَبداً، وَقالَ: أَتَزَوَّجُكِ؟ قالَت: أنتَ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١١/ ٧٤).

مُسلِمٌ، وَأَنا نَصرانِيَّةٌ، وَأَبِي لا يُزَوِّجُنِي مِنكَ، قالَ: أَتَنَصَّرُ، قالَت: إِن فَعَلتَ أَفعَلُ، فَتَنَصَّرَ الرَّجُلُ لِيَتَزَوَّجَها، وَأَقامَ مَعَهُم في الدَّارِ، فَلَمَّا كانَ في أَثناءِ ذَلِكَ اليَومِ، رَقِيَ إلى سَطحٍ كانَ في الدَّارِ، فَسَقَطَ مِنهُ فَهَاتَ، فَلَم يَظفَر بِها، وَفاتَهُ دِينُهُ (١٠).

نسأل الله الثبات!

\* \* \*

(١) الجواب الكافي (ص١١٨).

#### الخاتمة

إن الشهوة التي يعاني منها الشاب والفتاة لم تخلق لأهل الفساد وحدهم، فالصالحون والصالحات الذين يعيشون حالة التسامي والعفة، والذين يشتغلون بالدعوة وطلب العلم وتعليم الخلق ونشر الخير، تدعوهم أنفسهم إلى مقارفة الشهوات، بل ربها كانت الشهوة لدى بعضهم أقوى مما لدى المعرضين، ولكنهم كبحوا جماح شهوتهم؛ طاعة لربهم، ورغبة في ثوابه.

فمن عاين بعين بصيرته هذه الدنيا نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحسّ فعاد عليه بالألم.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا وبين الحرام برزخاً وحِجراً تحجوراً، وأن يجعلنا من الذين إذا أساؤوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وأن يجعل هوانا فيها يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.





# اختبر فهمك

فيما يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. ما المقصود بالشهوة؟
- اذكر ثلاثة أسباب تؤدي للوقوع في الشهوة المحرمة.
  - ٣. لغض البصر فوائد كثيرة، اذكر أبرزها.
    - ٤. كيف نعالج الشهوة المحرمة؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ١. لماذا خُلقت الشهوة؟
- ٢. إذا تعرضت لك شهوة محرمة، فكيف تتعامل معها؟

- ٣. لماذا قُدِّمَ غض البصر على حفظ الفرج؟
  - كيف تتعامل مع الخواطر السيئة؟
- ماذا نستفید من قصة یوسف عَتَمَالسَلَمْ مع امرأة العزیز؟





# مغسدات القلوب



# اتباع الهوى



# مُقتَ رمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فإن اتباع الهوى عن الخير صادّ، وللعقل مضادّ؛ لأنه يُنتج من الأخلاق قبائحها، ويُظهر من الأفعال فضائحها، ويجعل ستر المروءة مهتوكاً، ومدخل الشر مسلوكاً.

الهوى مطية الفتنة، والدنيا دار المحنة، فانزِل عن الهوى تسلم، وأعرض عن الدنيا تغنم، ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي، ولا تفتننك الدنيا بحسن العواري، فمدة اللهو تنقطع، وعارية الدهر تُرتجع، ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم، وتكتسبه من المآثم.

الهوى هو العدو الأعظم الذي يجب على الإنسان أن يقاتله ويحاربه أشد مما يحارب أي عدو، يقول أبو حازم رَحَمُهُ اللهُ: «قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك»(١).

الهوى هو أساس كل فتنة، وسبب كل بلية.

يا نَفْسُ تُوبِي فَإِنَّ الـمَوتَ قَد حانا واعصِ الْهَوَى فالْهَوَى ما زالَ فَتَّانا

ولما كان هذا شأن الهوى؛ وجب الحديث عنه حتى نبتعد عن هذا المرض الخطير، والشر المستطير.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ٢٣١).

وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف الهوى، وأضراره، وفوائد مخالفته، وأسباب اتباعه، وطرق علاجه، والفرق بين المحمود منه والمذموم.

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

# تعريف الهوى

#### الهوى في اللغة:

مصدر (هَويَه) إذا أحبَّه واشتهاه(١).

#### الهوى في الاصطلاح:

هو: مَيلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع(٢).

وقال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: "الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خُلِق في الإنسان لضرورة بقائم، فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح، فالهوى مستحث له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه"(").

\* \* \*

(١) المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٩٢).

(٢) التعريفات للجرجاني (ص٣٢٠).

(٣) روضة المحيين (ص٤٦٩).



# النهي عن اتباع الهوى

تواطأت الأدلة الشرعية على النهي عن اتباع الهوى، وقد نهجت هذه الأدلة أكثر من منهج وطريق لأجل ذلك:

### فتارة يأتي الدليل في النهي عن الهوى مطلقاً:

قال تعالى: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَى آن تَعْدِلُوا ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقال تعالى: ﴿ يَندَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَضَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّقَ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦].

### وتارة يأتي الدليل في النهي عن اتباع أهواء أهل الكفر والضلال:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَيِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٠].

وأمر سبحانه نبيه أن يقول للكفار: ﴿قُلَلَّا أَنْبِعُ آهُوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٦].

وقال جل شأنه: ﴿وَلَا تَشِّعُوا أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَـدْ ضَكَلُواْ مِن قَبَــُلُ وَأَضَكُلُواْ صَيْدِيَا وَضَكُلُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وقال عَرْبَتِلَ: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آَنَزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال سبحانه: ﴿فَالِذَالِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَنَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٥].

وقال سبحانه: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

فأضاف الله عَنْهَمَلَ الهوى إلى الكفار والمشركين؛ لأن أهواءهم ضالة عن الحق، بخلاف المؤمن، فإن الكافر هواه كله باطل، والمؤمن قد يرتقي هواه حتى يصير موافقاً لما أمر به سبحانه، وتابعاً لما جاء به النبي صَلَّتَهُ عَيْدَوَسَلَّم، فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشيء سنة وطاعة، وعلى أدنى الأحوال قد يكون مباحاً. قال تعالى: ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّيِهِ كُمَن رُبِّن لَهُ سُوّة عَمَلِهِ وَالْمَعَ الْهُ وَالْمَعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### وتارة يرد الدليل بذم الهوى المضاف إلى النفس الأمارة بالسوء:

عن أبي يعلى شداد بن أوس رَخَالِقَهُ قال: قال رسول الله صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «العاجِزُ مَن أَتَبَعَ نَفسَهُ هَواها»(١).

#### وقد يرد الدليل بذم الهوى المضاف إلى القلب:

عن حذيفة وَ عَلَيْهَ عَنْدُ سمعت رسول الله صَلَّةَ عَنْدُ وَ مَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى القُلُوبِ كَالَمُ عَلَى القُلُوبِ كَالَمُ عَدَاءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَها نُكِتَ فيهِ كَاتُهٌ سَوداءُ ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَها نُكِتَ فيهِ نُكتَهٌ بَيضاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبيضَ مِثْلِ الصَّفا، فَلا تَضرُّهُ فِتنَهُ مَا دامَتِ السَّهاواتُ لَكتَهٌ بَيضاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلبَيْنِ: عَلَى أَبيضَ مِثْلِ الصَّفا، فَلا تَضرُّهُ فِتنَهُ مَا دامَتِ السَّهاواتُ وَالأَرضُ ، والآخرُ أسود مُربادًا كالكُوزِ مُجَخِياً ، لا يَعرفُ مَعرُوفاً وَلا يُنكِرُ مُنكَراً إلّا ما أشرِبَ مِن هَواهُ \* (٢).

فأضاف الهوى إلى القلب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (٢٦٠٠)، والحاكم (٧٦٣٩)، وصححه، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٤).

# متى يُعاقَب الإنسان على هواه؟

الهوى شيء ملازم للإنسان، لا يستطيع مفارقته ولا تركه، فالله جبل النفس البشرية على ذلك، فهل يعاقب الإنسان على هواه وشهوته كلما هوى واشتهى؟!

وهل الإنسان مطالبٌ باستخراج الهوى من نفسه وقلبه، ونبذه خارجاً عنه؟! أم أن لذلك ضوابطَ وحدوداً؟!

قال ابن تيمية وَمَمُاللَهُ: «نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، بل على اتباعه والعمل به، فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها؛ كان نهيه عبادة لله، وعملاً صالحاً»(١).

فهذه هي حال المسلم الصادق؛ لا تزال نفسه تأمره بكذا وكذا، وهو يجاهدها وينهاها عن مساوئ شهواتها، ويخاف ربه في تلك المقامات التي تأمره بها، ومن كانت هذه حاله فله الجزاء الحسن، قال سبحانه: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴿ فَإِنَّا الْمُأْوَى ﴾ [النازعات: ٤٠-٤١].

فالهوى لا يعاقب عليه إلا عند العمل به، فالرجل قد يهوى المعصية ويتمناها، فإذا صدَّق ذلك بالعمل حُوسب على هواه وعمله.

عن أبي هريرة وَعَلِيْفَةَ عن النبي صَالِقَهُ عَنِهُ قال: «كُتِبَ عَلَى ابنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنا، مُدرِكٌ ذَلِكَ لا عَالَـةَ: فالعَينانِ زِناهُما النَّظُرُ، والأُذُنانِ زِناهُما الاستِياعُ، واللِّسانُ زِناهُ الكَلامُ، واليَدُ ذَلِكَ لا عَالَـةَ فالعَينانِ زِناها النَّطا، والقَلبُ يَهوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرجُ وَيُكَذَّبُهُ "(").

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۵۳۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧). واللفظ لمسلم.

# أسباب اتباع الهوى

إن اتباع الهوى له أسباب عدة، تدعو الناس إليه، فلماذا يتبع الناس أهواءهم؟، ولماذا يعرِضون عن الحق واتباع الصراط المستقيم؟

لذلك عدة أسباب، منها:

### أولاً: عدم التعود على ضبط الهوى من الصغر:

قد يلقى الطفل في صغره من أبويه حباً مفرطاً، وحناناً زائداً، حيث يلبيان له جميع رغباته، ويأتيانه بكل ما يشتهيه ويتمناه، لا يفرقان بين حرام وحلال، أو بين ممنوع ومسموح.

فإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه وقالا: مرهق نعسان، وإذا أراد لعبةً من الألعاب أتياه بها وتغاضيا عما فيها من الموسيقي، أو المناظر الخليعة، وله سائق خاص، يذهب به حيث يريد.

فينشأ الطفل على اتباع هواه، كلما أراد شيئاً حصَّله وفعله، لا يردعه رادع، ولا يمنعه وازع، حتى إذا بلغ مبلغ التكليف انطلق هواه شرقاً وغرباً، وركضت جوارحه خلف هواه لتحقيق تلك الأماني والأحلام، خاصةً مع فترة المراهقة، فيفعل الجرائم العظام، والأمور الكبار، وليس من سبيل لدفعه عن ذلك ولا منعه.

وقد عمل الصحابة رَحَيَّتُهُ في تربية أبنائهم على اعتياد ضبط النفس منذ الصغر، فكانوا يحاولون معهم في الصيام، والصلاة، والحج، وغير ذلك من الأمور الشرعية.

عن الرُّبَيع بنت معوذ رَحَوَلِقَاعَهَا قالت: أرسل النبي صَالِمَتَاعَلَةِ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «مَن أصبَحَ صائِهاً فَليَصُم»، قالَت: فَكُنّا

نَصُومُهُ بَعدُ، وَنُصَوِّمُ صِبيانَنا، وَنَجعَلُ هَمُّ اللَّعبَةَ مِنَ العِهنِ، فَإِذا بَكَى أَحَدُهُم عَلَى الطَّعامِ أعطَيناهُ ذاكَ حَتَّى يَكُونَ عِندَ الإِفطارِ(١).

وتربية الطفل على نيل ما يتمناه لا تعود عليه بالضرر الديني فقط، بل هي ضارة له في دنياه أيضا، فقد يصيب الأهل شيء من مصائب الدنيا وجوائحها، فيذهب عنهم مالهم، وتضيق عليهم معيشتهم، أو قد يتوفى معيل الأسرة، ففي ذلك الوقت كيف ستُلبَّى لهذا الطفل رغباته؟! وكيف سينال أمانيه وأحلامه؟!

ثم بعد ذلك إذا خاض غمار الحياة ومعتركها سيجد أن أهله ليسوا قادرين على إعطائه كل ما يتمناه، خاصةً إذا دخل مرحلة الاستقلال بالنفس، وبناء بيت الزوجية، فسيتمنى أن يعمل عملاً معيناً، ولا يستطيع الوصول إليه.

وكذلك الفتاة التي تعودت على الدلال والرفاهية، قد تتزوج شخصاً ليس في مستوى أهلها المالي، فتتبرم من ذلك وتتأفف، وقد تعيِّر زوجها بأنه فقير، وتدخل حياتها في دوامة من الصراعات والنزاعات التي تفسد عليها استقرارها النفسي، وراحتها مع زوجها.

### ثانياً: مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم:

إن العواطف والدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبة، فمن لازم مجالسة أهل الهوى وأدام صحبتهم فلا بدأن يتأثر بهم، لاسيها إن كان ضعيف الشخصية، وعنده قابلية للتأثر بمن حوله.

ولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والأهواء، قال أبو قلابة رَحَهُ اللهُ: «لا تُجالِسُوا أَصحابَ الأَهواءِ»، أو قالَ «أَصحابَ الخُصُوماتِ؛ فَإِنِّي لا آمَنُ أَن يَغمِسُوكُم في ضَلالَتِهِم، أو يَلبِسُوا عَلَيكُم بَعضَ ما تَعرِفُونَ»(٢).

وقال البغوي رَحَمُاللَّهُ: "وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى مُعاداةِ أَهلِ البِدعَةِ، وَمُهاجَرَتِهِم "".

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦).

<sup>(</sup>٢) السنة لعبد الله بن أحمد (٩٩).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة (١/ ٢٢٧).

#### ثالثاً: ضعف المعرفة الحقة بالله، والدار الآخرة:

الذي لا يَقدُر ربَّه حق قدره؛ لا يبالي إذا أغضبه، أو عصاه، ليس في قلبه توقيرٌ لله ولا تعظيمٌ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ تُ مَطُويَدَتُ إِيمِينِهِ وَمَا قَدَرُهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

### رابعاً: عدم قيام الآخرين بها يجب عليهم نحو صاحب الهوى:

تقصير الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يؤدي إلى تمادي صاحب الهوى في هواه، ومضيه في طريقه بلا مبالاة، حتى يتمكن الهوى من قلبه، ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته.

ولذلك جاء الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقال سبحانه: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَبَحَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال جل شأنه: ﴿ وَعِظْهُمُ وَقُل لَهُ مَ فِي الْفُسِيهِمْ قَوَّلاً بَلِيغًا ﴾ [النساء: ١٣].

فإذا تعود الناس كافةً على إنكار المنكر؛ كان رادعاً لأصحاب الهوى عن التهادي في طريقهم.

#### خامساً: حب الدنيا والركون إليها:

مَن أحب الدنيا، وركن إليها، ونسي الآخرة؛ تولَّد عنده سعي حثيث لتلبية كل ما يفرضه هذا الحب، وذلك الركون، حتى وإن كان مخالفاً لمنهج الله، وذلك بعينه هو اتباع الهوى.

وقد لفت المولى النظر إلى هذا السبب، فقال عَرَّيَّهَا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرَّجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَٱطْمَأَنُوْاْبِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَلِنَا عَلْفِلُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٧-٨].

### سادساً: المسارعة في الحصول على ما تشتهيه النفس من المباحات:

الإنسان متى ما دعته نفسه إلى شيء من المباحات أسرع إلى إجابتها، وقد كان أهل العلم يربّون طلابهم على مخالفة ما تهواه أنفسهم من المباحات.

دخل خَلف بن خَليفة على سليهان بن حَبيب بن المهلَّب رَعَهُ الله واز، وعند سليهان جارية له يقال لها: البدر، من أحسن الجواري وجها وأكملِه، فقال سليهان لخلف: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير، ما رأت عيناي جارية قط أحسن منها، فقال: خُذ بيدها. فقال خلف: ما كنتُ لأفعل، ولا أسلبها الأمير، وقد عرفتُ عُجبه بها. فقال: خُذها -ويحك- على عجبي بها؛ لِيعلَم هَواي أني غالب.

فَأَخذَ بيدِها وخرجَ وهو يَقولُ:

لَقَد حَبانِي وَأَعطانِي وَفَضَّلَنِي عَن غَيرِ مَسأَلَةٍ مِنِّي سُلَيمانُ أَعطانِيَ البَدرَ خَوداً في مَجاسِدِها والبَدرُ لَم يُعطَهُ إِنسٌ وَلا جانُ!!(١)

فحرمان النفس من بعض المباحات؛ لأجل التعويد على الصبر، يعود عليها بالنفع، خاصةً إذا واجهت شهواتها وأمانيها المحرمة، ولكن إذا كانت قد عُوِّدت على نيل المباحات، فإنها تضعف أمام المحرمات.

### سابعاً: الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى:

الجهل بعاقبة الشيء داعٍ إلى ممارسته، وللهوى أضرار ومفاسد قد تدفع صاحب الهوى إلى ترك هواه إذا علمها.

أنشد أحمد بن القاسم الطبراني:

سَأَحِلَرُ مَا يُخَافُ عَلَىَّ مِنهُ وَأَتَرُكُ مَا هَوَيتُ لِمَا خَشِيتُ (١)

\*\* \*\* \*\*

ذم الهوى (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٧/ ٣٧٢).

# أضرار اتباع الهوى

الهوى له أضراره الكثيرة، العاجلة والآجلة، والتي تمنع الإنسان من التلذذ به، وتنسيه ما كان قد تَنَعَّم به.

وقد قيل: «إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم؛ فإنّ عاجلها ذميم، وآجلها وخيم، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب، فسوّفها بالتأميل والإرغاب، فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهم وانقادت»(١٠).

### فها هي أضرار اتباع الهوى؟

#### خسران الآخرة:

قال تعالى: ﴿ فَأَمَا مَن طَغَى ﴿ آ وَ الرَّ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَى ﴿ وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٧-٤١].

قال الشعبي رَحَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّمَا سُمِّيَ الْهَوَى لِأَنَّهُ يَهُوِي بِصَاحِبِهِ»(٢).

وعن أبي الدرداء وَ وَاللَّهُ عَنْهُ قال: «مَن كان الأجوفان همه؛ خسر ميزانه يـوم القيامة الشهر»، ويقصد بالأجوفين: شهوة البطن، وشهوة الفرج.

وصاحب الهوى تراه في ذلك اليوم متخبطاً بسبب هواه، ويُصرع عن النهوض يوم القيامة، والسعي مع الناجين، كما صُرع في الدنيا بمرافقته لأهل الأهواء، قال محمد بن أبي

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي (٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) الزهد لابن المبارك (١/٢١٧).

الورد رَحَهُ أَللَهُ: «إن لله عَرَّهَ عَلَيْهِ ما لا ينجو من شره منقاد لهواه، وإنَّ أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريعُ الشهوة»(١).

وقال ابنُ عَطاءٍ رَحَهُ آللَهُ: «مَن غَلَبَ هَواهُ عَقلَهُ وَجَزَعُهُ صَبرَهُ افتُضِحَ ٣(٢). أي: افتضح يوم الدين الفضيحة الكبرى، بخسر انه الآخرة ودخوله النار.

وقال إبراهيم بن أدهم رَحَمُ اللهُ: "الهُوَى يُردِي، وَخَوفُ اللهِ يَشفي، واعلَم أَنَّ ما يُزِيلُ عَن قَلبِكَ هَواكَ إِذا خِفتَ مَن تَعلَمَ أَنَّهُ يَراكُ»(").

#### الهوى يقود إلى الضلال:

أصل كل ضلال اتباع الظن والهوى، قال سبحانه في أصحاب الضلال: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الضَّلال. النَّفس وقعوا في الضلال. الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ [النجم: ٢٣]؛ فلأجل اتباعهم الظن وهوى النفس وقعوا في الضلال.

ولا يكتفي الهـوى بإضـلال صاحبه؛ بل يتعـداه إلى إضـلال الآخريـن وإبعادهم عن الطريق، قال عَرَبَئَلَ: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١١٩] أي: يضلون غيرهم بسبب هواهم.

### عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ:

الهوى يصد عن فهم القرآن، والانتفاع بمواعظه وأحكامه، وقد كان أصحاب الأهواء يستمعون القرآن مِن في النبي صَالَة عَنَهُ مَباشرة، ومع ذلك لم يكونوا ينتفعون به، يقول الله تعالى عنهم: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْنَعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِفًا أَوْلَا لِلَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

فعدم الاستجابة لأوامر القرآن والسنة هي دليل اتباع الهوى: ﴿ فَإِن لَّرُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَيِعُونَ الْهُوَآءَهُمْ ﴾ [القصص: ٥٠].

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>۲) ذم الهوى (ص۲۷).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ١٨).

وعن على مَعْقِقَة قال: "إِنَّهَا أَحَافُ عَلَيكُمُ اثْنَتَينِ: طُولَ الأَمَلِ، واتِّبَاعَ الهَوَى، فَإِنَّ طُولَ الأَمَلِ، واتِّبَاعَ الهَوَى، فَإِنَّ طُولَ الأَمَلِ يُنسِي الآخِرَة، وَإِنَّ اتَّبَاعَ الهَوَى يَصُدُّ عَنِ الحَقِّ، وَإِنَّ الدُّنيا قَد تَرَحَّلَت مُدبِرَةً، وَإِنَّ الأَمْلِ يُنسِي الآخِرَةِ، وَإِنَّ البَّومَ عَمَلٌ وَلا الآخِرَةَ مُقبِلَةٌ، وَلِكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُ عَمَلٌ وَلا الآخِرَة مُقبِلَةٌ، وَلِكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُ عَمَلٌ وَلا حَمَلٌ وَلا حِساب، وَغَداً حِسابٌ وَلا عَمَلَ \*(1).

#### الهوى يُفسد القلب ويحول بينه وبين السلامة:

قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: "والقلبُ السَّلِيمُ هُوَ الَّذِي سَلِمَ مِنَ الشِّركِ، والغِلِّ، والحِقدِ، والحَسَدِ، والشُّحِ، والكِيرِ، وَحُبُ الدُّنيا، والرِّياسَةِ، فَسَلِمَ مِن كُلِّ آفَةٍ تُبعِدُهُ عَنِ اللهِ، وَسَلِمَ مِن كُلِّ شُههَةٍ تُعارِضُ خَبَرَهُ، وَمِن كُلِّ إِرادَةٍ تُزاحِمُ مُرادَهُ، وَسَلِمَ مِن كُلِّ قاطِع يَقطَعُ عَنِ اللهِ، فَهَذَا القَلبُ السَّلِيمُ في جَنَّةٍ مُعَجَّلَةٍ في الدُّنيا، وَفي جَنَّةٍ في البَرزَخِ، وَفي جَنَّةٍ وَاللَّياء وَفي جَنَّةٍ في البَرزَخِ، وَفي جَنَّة يَومِ المَعادِ. وَلا تَتِمُّ لَهُ سَلامَتُهُ مُطلَقاً حَتَّى يَسلَمَ مِن خَسَةِ أَشياءَ: مِن شِركٍ يُناقِضُ التَّوحِيد، وَبِ جَنَّةٍ مُعَجَّلَةٍ في الدُّنيا، وَفي جَنَّةٍ في البَرزَخِ، وَفي جَنَّةِ وَمِ المَعادِ. وَلا تَتِمُّ لَهُ سَلامَتُهُ مُطلَقاً حَتَّى يَسلَمَ مِن خَسَةٍ أَشياءَ: مِن شِركٍ يُناقِضُ التَّوحِيد، وَبِ عَنَاقِضُ التَّوحِيد، وَبِ عَنَاقِضُ التَّومِيدَ وَعَلَيْ تَعَمُّ لَهُ اللهُ عَنِي اللهُ الله

### سبب لذهاب العقل والعلم:

قال المعتصم يوماً لأبي إسحاق الموصلي: «يا أبا إسحاق، إذا نُصِرَ الهوى ذهب الرأي»(٣).
وقال ابن القيم وَحَمُاللَهُ: «سمعت رجلاً يقول لشيخنا ابن تيمية وَحَمُاللَهُ: إذا خان الرجل في
نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو نسيه، فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى ورسوله
في مسائل العلم»(٤).

فمن اتبع هواه فيها فإن الله عَرَقِبَلُ يسلبه العقل والعلم.

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٤٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (ص٥٨-٥٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) روضة المحبين (ص٤٨٠).

#### الانسلاخ من الإيمان دون الشعور بذلك:

قال تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبْعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ الْغَاوِينَ وَالْبَيْعَ مَوَنَهُ فَمَثَلُهُ مَمَثُلُ الْفَوْمِ ٱلنَّيْنِ كَذَبُوا بِعَايَئِناً الْحَصَى الْفَوْمِ ٱلْذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِناً فَاقْصَى الْفَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِناً فَاقْصَى الْفَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِناً فَاقْصَى الْفَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنااً فَاقْصَى الْفَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنااً فَاقْصَى الْفَوْمِ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنا أَلْفَوْمِ الْفَوْمِ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنااً فَاقْصَى الْفَوْمِ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنااً فَيْهِمْ لَهُ اللَّهُ مِنْ الْفَاقُومِ اللَّذِينَ الْسَلَامُ الْفَاقُومِ اللَّهُ الْمُولَى الْمُعَالَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَالْفَاقُومِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَ لَوْلُ الْمُعُلُّدُ وَلَى الْمُنْ الْفَاقِينِ اللْمُولَى الْمُعْلَى الْمُولَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولَى الْمُولِينَا الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِيلُولُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

قال بعض العلماء: «الكُفرُ في أَربَعَةِ أَشياءَ: في الغَضَبِ والشَّهوَةِ، والرَّغبَةِ، والرَّهبَةِ» ثُمَّ قالَ: «رَأَيت مِنهُ اثنَتَينِ: رَجُلا غَضِبَ فَقَتَلَ أُمَّهُ، وَرَأَيتُ رَجُلا عَشِقَ فَتَنَصَّرَ »(١).

وكان أحدهم يطوف بالبيت، فنظر إلى امرأة جميلة، فمشى إلى جانبها، ثم قال: أَهوَى هَوَى الدِّينِ واللَّذَاتُ تُعجِبُني فَكيفَ لِي بِهَوَى اللَّذَاتِ والدِّينِ فقالت: «دع أحدهما تنل الآخر»(٢).

فلا يمكن الجمع بين الهوى والدين.

#### الهوى مهلك من المهلكات:

عن أنس رَهَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ اللهُ مَلَاثٌ مُهلِكاتٌ: شُعِّ مُطاعٌ، وَهَوَى مُتَّبَعٌ، وَإِعجابُ المرءِ بِنَفسِهِ (٣٠).

وعن وهب بن منبه وَمَنَاتَدَ قال: «أعون الأخلاق على الدين: الزهادة في الدنيا، وأوشكها ردِّى: اتباع الهوى، ومِن اتباع الهوى: الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة في الدنيا: حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف: استحلال المحارم، ومِن استحلال المحارم يَغضب الله، وغضب الله الداءُ الذي لا دواء له إلا رضوان الله، ورضوان الله دواء لا يضر معه داء، ومن يريد أن يرضي ربه: يسخط نفسه، ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه، إن كان كلما ثقل على الإنسان شيء من دينه تركه، أوشك أن لا يبقى معه شيء»(1).

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيهان (٧٤٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥١٦٨).

#### يُغلق على العبد أبواب التوفيق:

قال الفضيل بن عياض: «من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات؛ انقطعت عنه موارد التوفيق»(١).

فصاحب الهوى يتخبط في طريقه، ولا يوفَّق إلى الطريق المستقيم؛ لأنه أعرض عن مصدر الهداية والتوفيق، وصار متبعاً لهواه، لا للكتاب والسنة، فكيف يوفَّق للطريق المصحيح!، قال سبحانه: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

#### الهوى سبب لتلاشي الطاعة وانعدامها:

لأن صاحب الهوى يعزّ عليه ويكبر في نفسه أن يطيع غيره، حتى لو كان خالقه، وبعض الناس ما أوقعهم في الكفر إلا هذا؛ لأن الهوى تمكّن من قلبه وملك عليه أقطار نفسه، فصار له أسيراً، وصار هواه موقعاً له في الغرور، والإنسان ليس له قلبان في جوفه، فإما أن يطيع ربه، وإما أن يطيع نفسه وهواه وشيطانه.

#### سبب للاستهانة بالذنوب والآثام:

فإن المتبع للهوى يقسو قلبه، وإذا قسا القلب استهان بالذنوب والآثام، عن عبد الله بن مسعود رَسَّ الله عَنْ عَلَيهِ، وَإِذَا مَسعود رَسَّ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَلَيهِ، وَإِنَّ مسعود رَسَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيهِ، وَإِنَّ اللهُ عَلَيهِ، وَإِنَّ اللهُ عَلَيهِ، وَإِنَّ اللهُ عِنْ مَنْ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذا "(").

### سبب للابتداع في الدين:

قال حماد بن سلمة رَحَمُاللَهُ: «حدثني شيخ للرافضة تاب، قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئاً جعلناه حديثاً»(٣).

<sup>(</sup>١) روضة المحيين (ص٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي (١/ ١٣٨).

#### سبب لضيق المعيشة وعداوة الناس:

إن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس مِن اتباع الهوى، فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه؛ فاستراح وأراح، ومن أطاع هواه عاش عيشة مظلمة، وكره الناس وكرهوه.

وقال الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله، فإنها سريعة الدثور، واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلاعة، وإنها تنزع إلى شر غاية، وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه، لا تبقى لكم شيئا»(١).

وقال أبو بكر الوراق رَحَهُ اللهُ: "إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق، وإذا أبغضه الخلق أبغضهم»(").

ثم إذا كبر الإنسان وبلغ مبلغ الشيخوخة وجد مساوئ اتباعه لهواه، قال الشاعر: مَــآرِبُ كانَت في الشَّبابِ لَأَهلِها عِذاباً فَصارَت في المَشِيبِ عَذاباً (٣)

أي: مآرب وحاجات كانت عذبة وجميلة للمرء عندما كان شاباً؛ انقلبت عليه عذاباً في مشيبه.

#### سبب تمكين الإنسان لعدوه منه:

فإنّ أعدى عدو للمرء شيطانه، وأصدق صديق له عقله الناصح له، والملَك الذي يلهمه الخير، فإذا اتبع هواه أعطى نفسه بيده لعدوه واستأسر له، وهذا بعينه جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشهاتة الأعداء.

وكان يقال: «إذا غلب عليك عقلك فهو لك، وإذا غلب هواك فهو لعدوِّك»(٤).

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك (١/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) دم الهوى (ص۲۹).

<sup>(</sup>٣) الفوائد (ص٤٦).

<sup>(</sup>٤) بهجة المجالس وأنس المجالس (ص١٧٢).

#### سبب لنيل ذم الناس:

يقال: إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط، إلا هذا البيت:

إذا أَنتَ لَم تَعصِ الْهَوَى قادَكَ الْهَوَى إلى بَعضِ ما فيهِ عَلَيكَ مَقالُ (١) قال ابن عبد البر رَحَمَهُ اللهُ: «لو قال: إلى كل ما فيه عليك مقال؛ كان أبلغ وأحسن (١٠). وللشافعي:

إِذَا حَـَارَ وَهُمُـــكَ فِي مَعَنَيَــــنِ

وَأَعِياكَ حَيثُ الْهَوَى والصَّواب

فَدَع ما هَوَيستَ فَإِنَّ الْهَسوَى

يَقُودُ النُّفُوسَ إلى ما يُعاب (٣)

### سبب للذلِّ والهوان:

قال ابن المبارك:

وَمِنَ البَلاءِ وَلِلبَلاءِ عَلامَـةٌ

أَن لا تَرَى لَكَ عَن هَواكَ نُرُوعُ

العَبِدُ عَبِدُ النَّفِسِ فِي شَـهَواتِهِا

والحُررُ يَشبَعُ مَرزَةً وَيَجُـوعُ (١)

وسئل أحد الحكماء عن الهوى، فقال: «هوانٌ سُرقت نونه». وقد أخذ ذلك المعنى أحد الشعراء، فصاغه بقوله:

نُونُ الْهُوانِ مِنَ الْهَوَى مَسرُوقَةٌ فَإِذا هَوَيتَ فَقَد لَقِيتَ هَوانا (٥)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٩/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس وأنس المجالس (ص١٧١).

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس وأنس المجالس (ص١٧١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٣٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٦/ ١٦٨).

#### وقال الشاعر:

وَلَقَد رَأَيتُ مَعاشِراً جَمَحَت بِهِم مَهوى نُفُوسُهُمُ هَوى أَجسامِهِم تَبِعُوا الْهَوَى فَهَوَى بِهم وَكَذَا الْهَوَى تَبِعُوا الْهَوَى فَهَوَى بِهم وَكَذَا الْهَوَى فانظُر بِعَينِ الْحَقِّ لا عَين الْهوَى قادَ الْهوَى الفُجّارَ فانقادُوا لَـهُ قادَ الْهوَى الفُجّارَ فانقادُوا لَـهُ

تِلكَ الطَّبِيعَةُ نَحوَ كُلِّ تَبارِ شُغلاً بِكلِّ دَناءَةٍ وَصَغارِ مِنهُ الْهَوانُ بِأَهلِهِ فَحَذارِ فالحَقُّ لِلعَينِ الجَلِيَّةِ عارِي'' وأبت عَلَيهِ مَقادَةُ الأَبرارِ'''

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عاري: واضح، ليس عليه غطاء يستره ويُخْفيه.

<sup>(</sup>٢) التبصرة لابن الجوزي (١/ ١٥٥).

## فوائد مخالفة الهوى

قال عمر بن عبد العزيز رَحَهُ اللهُ: ﴿أَفْضِلُ الجِهادِ: جِهادِ الْهُوى ﴾(١).

وقال سفيان الثوري رَحَمُاللَّهُ: «أشجع الناس: أشدهم من الهوى امتناعاً، ومن الـمُحَقَّراتِ تُنتَجُ الموبقات»(٢٠).

والعلاج الحقيقي لأدواء القلوب في مخالفة الهوى، يقول سهل بن عبد الله وَمَهُ اللَّهُ: «هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك» (٣). فها هي الفوائد المترتبة على مخالفة الإنسان لهوى نفسه؟

#### نيل الجنة:

قال تعالى: ﴿ فَأَمَا مَن طَغَى اللَّهُ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ـ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ اللَّهِ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُونِ ﴾ [النازعات: ٣٧-٤١].

فمَن جاهد نفسه وصابرها على مخالفة هواها نال أفضل الجزاء يـوم القيامة، وذلك بدخول الجنة، والعيش الهنيء والحسن، وذلك جزاء الصبر على الهوى، قال تعالى: ﴿ وَجَرَعْهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَةٌ وَحَرِدًا ﴾ [الإنسان: ١٢].

قال أبو سليهان الداراني رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ وَجَزَعَهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ أي: بما صبروا عن الشهوات (٤).

وَآفَةُ العَقلِ الْهَوَى فَمَن عَلا عَلَى هَواهُ عَقلُه فَقَد نَجا<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) الأداب الشرعية (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) الاستذكار (٢/ ٣٦٤).

### النجاة من أهوال يوم المحشر:

عن أبي هريرة وَ وَعَلِقَهُ عَدَلُ، وَشَالَبُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ، يَومَ لاَ ظِلَّ إِلّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدَلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَساجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ، اجتَمَعًا عَلَيهِ، وَتَفَرَّقا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتهُ امرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخفاها؛ حَتَّى لا تَعَلَمَ شِهَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكرَ الله خالِياً، فَفَاضَت عَيناهُ اللهِ اللهِ عَلَالَهُ اللهِ عَناهُ اللهِ عَناهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال ابن القيم رَحَهُ الله: ﴿ إِذَا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عَرْجَلً في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: وجدتهم إنها نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى؛ فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه، والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنها حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي لمه إلى أماكن اللذات، والمتصدق المخفي لصدقته عن شهاله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك، والدي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عَرْجَيْلٌ وخالف هواه، والذي ذكر الله عَرْجَيْلٌ خالياً ففاضت عيناه من خشيته إنها أوصله إلى ذلك مخالفة هواه، فلم يكن لجِرٌ الموقف وعَرقِه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة، وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحرّ والعَرق كل مبلغ، وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى "".

#### الشرف والعلو:

قال معاوية رَحَالِلَهُ عَدَدُ: «المروءة: ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يُزمن (٣) المروءة، ومخالفته تنعشها ١٤٠٠.

وقيل للمهلب بن أبي صفرة رَحَمُهُ اللهُ: «بَمَ نلت ما نلت من شرف العلو والمكانة؟ قال: بطاعة الحزم، وعصيان الهوى»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص٤٨٥-٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) أي: يصيبها بمرض مُزمِن، وهو المرض الذي يدوم زمناً طويلًا.

<sup>(</sup>٤) روضة المحبين (ص٤٧٧-٤٧٨).

<sup>(</sup>٥) العقل وفضله لابن أبي الدنيا (٩٢).

وقال بعضهم: «أشرف العلماء: من هرب بدينه من الدنيا، واستصعب قياده على الهوي»(١).

وقـال أبو على الدقاق رَحَمُهُ آللَهُ: «مَن ملك شـهوته في حال شـيبته؛ أعـزه الله تعالى في حال كهولته»(٢).

#### قال ابن عبد القوي رَحَمُهُ آللَّهُ:

فَمَن هَجَرَ اللَّذَاتِ نالَ المُنَى وَمَن وَفِي قَمعِ أَهواءِ النُّفُوسِ اعتِزازُها وَلا تَشتَغِل إِلّا بِما يُكسِبُ العُلا وَفِي خَلوَةِ الإِنسانِ بِالعِلمِ أُنسُهُ وَيَسلَمُ مِن قِيلٍ وَقالٍ وَمِن أَذى فَكن حِلسَ بَيتٍ فَهوَ سِبْرٌ لِعَورَةٍ وَخَيرُ جَلِيسِ المَرءِ كُتبٌ تُفيدُهُ وَخَيرُ جَلِيسِ المَرءِ كُتبٌ تُفيدُهُ

أَكَبَّ عَلَى اللَّذَاتِ عَضَّ عَلَى اليَدِ وَفِي نَيلِها ما تَشتَهِ فُلُّ سَرمَدِ وَلا تُرضِ النَّفسَ النَّفيسَةَ بِالرَّدِي وَيَسلَمُ دِينُ المَرءِ عِندَ التَّوَحُّدِ جَلِيسٍ وَمِن واشٍ بَغِيضٍ وَحُسَّدِ جَلِيسٍ وَمِن واشٍ بَغِيضٍ وَحُسَّدِ وَحِرزُ الفَتَى عَن كُلِّ غاوٍ وَمُفسِدِ عُلُوماً وَآدابِ وَعَقلاً مُؤَيَّدِ (")

### تقوية العزائم:

اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها، ومخالفة الهوى تشد العزائم وتقويها، والعزيمة هي مركب العبد إلى الله والدار الآخرة، فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر.

قيل ليحيى بن معاذ رَحَهُ اللَّهُ: "من أصح الناس عزماً؟ قال: الغالب لهواه"(٤).

#### حفظ الصحة:

قال ابن رجب رَحمَهُ اللهُ: «كان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة، وهو ممتَّع بقوته وعقله، فوثب يوماً وثبة شديدة، فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص٢٧).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (٣/ ٣٠٣-٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) دم الهوى (ص٢٦).

الصغر؛ فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا: أن بعض السلف رأى شيخاً يسأل الناس فقال: إن هذا ضعيف، ضيع الله َ في صغره؛ فضيعه الله في كبره "(١).

#### الحفظ من بلاء الدنيا:

قال إبراهيم بن أدهم رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ أَشَدُّ الجِهادِ: جِهادُ الْهَوَى، مَن مَنَعَ نَفسَهُ هَواها فَقَدِ استَراحَ مِنَ الدُّنيا وَبَلائِها، وَكانَ مَحَفُوظاً مُعافَى مِن أَذاها (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الزهد الكبير للبيهقي (ص٣٢٠).

### علاج الهوى

مَن وقع في الهوى يحتاج إلى طرق لعلاج نفسه من هواها؛ لعل الله أن يرحمه ويلحقه بالصالحين.

ومن أهم الأدوية النافعة في علاج الهوى:

أولاً: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ودعاؤه عَرَّيْهَا أن يقيه شر هذه الأهواء، وقد كان هذا دأب النبى صَالِسَةُ، والسلف الصالح.

فعن قطبة بن مالك رَحَالِقَة قال: كان النبي صَالَقَهُ يَدِوَسَة يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن مُنكراتِ الأَخلاقِ والأَعهالِ والأَهواءِ »(١).

وقال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان رَحَهُ اللهُ: عظني وأوجز، فقال: «يا أمير المؤمنين، إن أقواماً غرهم ستر الله، وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك، أعاذانا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين، وبثناء الناس مسرورين، وعها افترض الله علينا متخلفين ومقصرين، وإلى الأهواء ماثلين». فبكى، ثم قال: «أعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى»(٢).

وكان إبراهيم التيمي وَمَهُ أَنَدُ يدعو ويقول: «اللهم اعصمني بكتابك، وسنة نبيك محمد صَرَّاتَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّة، من اختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى بغير هدى منك، ومن سبيل الضلال، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ، واللبس، والخصومات»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٩١)، وحسنه، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٤/ ٢١٢).

#### ثانياً: ملء القلب بها يضاد الهوى:

وذلك بملئه بمحبة الله عَنْهَبَلْ، والقرب منه، حتى يُخرج الهوى بالكلية من هذا القلب.

#### ثالثاً: مخالطة العلماء وأهل الصلاح:

قال ابن عبد القوي رَحْمُهُ اللَّهُ:

وَخَالِطَ إِذَا خَالَطَتَّ كُلَّ مُوَفَّتِ مِنَ العُلَمَاءِ أَهْلِ التُّقَى والتَّسَدُّدِ يُفيدُكَ مِن عِلْم وَيَنهاكَ عَن هَوَى فَصاحِبهُ تُهُدَ مِن هُداهُ وَتَرشُدِ يُفيدُكَ مِن عِلْم وَيَنهاكَ عَن هَوَى فَصاحِبهُ تُهُدَ مِن هُداهُ وَتَرشُدِ وَإِيّاكَ والهَمّازُ إِن قُمتَ عَنهُ والسَبَدِيّ فَإِنَّ السَمَرَءَ بِالسَمَرِءِ يَقتَدِي وَلاتصحَبِ الحَمقَى فَذُو الجَهلِ إِن يَرُم صَلاحاً لِشَيءٍ يا أَخَا الحَزمِ يُفسِدِ (۱)

وقد ذكر ابن القيم رَحمَاللَهُ جملةً من الأمور التي يمكن للمرء أن يتخلّص من الهوى بالاستعانة بها -بعد عون الله له- فقال: «فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا مَن قد وقع فيه؟ قيل: يمكنه التخلص -بعون الله وتوفيقه له- بأمور نذكر منها:

أحدها: عزيمة حُرٌّ يغار لنفسه، وعليها.

الثانى: جرعة صبر، يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة.

الثالث: قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة، وخير عيش أدركه العبد بصبره.

الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبة، والشفاء بتلك الجرعة.

الخامس: ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه.

السادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى، وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى.

السابع: إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها، على لذة المعصية.

الثامن: فرحه بغلبة عدوه، وقهره له، ورده خاسئاً بغيظه وغمه وهمه، حيث لم ينل منه أمنيته، والله تعالى في كتابه العزيز:

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (٣/ ٣٠٤).

﴿ وَلَا يَطَتُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيَلًا إِلَّا كُيْبَ لَهُ مِيهِ عَمَلُ صَلِيحٌ ﴾ [التوبة: ١٢٠]. وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم.

التاسع: معرفة أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة، وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة، وتذله في الظاهر وفي الباطن»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: روضة المحبين (ص٤٧١-٤٨٥).

# الهوى المحمود والهوى المذموم

لا ينبغي ذم الهوى مطلقاً، ولا مدحه مطلقاً، وإنها يذم الإفراط فيه، فها زاد على جلب المنافع ودفع المضار: أصبح مذموماً.

وهناك هـوًى محمود، يحبه الله ورسوله، وذلك عندما تصبح النفس تهـوى ما يحبه الله ورسوله.

عن عائشة وَ عَلَيْهُ عَهَا قالت: «كنت أغار على اللاي وهبن أنفسهن لرسول الله صَالَتَ عَلَيْهِ وَسَانَهُ وَ وَاقول: أَتَهِ السَمر أَة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعُوى ٓ إِلَيْكَ مَن نَشَاءً مَ وَمَنِ اللهُ وَعَالَى الله تعالى: ﴿ رُبِّي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعُوى ٓ إِلَيْكَ مَن نَشَاءً مَ وَمَنِ اللهَ عَلَيْكَ مَن نَشَاءً مَ وَمَنِ اللهُ عَلَيْكَ مَن فَسَارَع فِي وَمَنِ اللهُ عَلَيْكَ مَن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٥١] قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هو اك (١٠).

فالنبي صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَمَالَ يَهِوى بعض الأمور، وكان سبحانه وتعالى يُنزل القرآن موافقاً لهواه؛ مما يدل على أن مما تهواه النفس ما هو محمود وممدوح.

ومن الأمور التي كان يهواها النبي صَلَّتَهُ عَيْنِهُ وَسَلَّةً: أَنْ تَنتقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وسبب ذلك -كما ذكره العلماء- أنه كان يهوى اتباع قبلة إبراهيم عَيْنِه السَّلَمُ (٢).

وعن أبي برزة يَعَيَّلِهُ عَن النبي صَلَّتَهُ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيكُم: شَهَواتِ الغَيِّ في بُطُونِكُم وَفُرُوجِكُم، وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى (٣٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٧٨٧)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٥٢).

فلم يخشَ النبي صَالَتَهُ عَلَى أمته جميع الهوى؛ بل خشي عليهم مضلات الهوى، فلم يخشَ النبي صَالَتَ الهوى، فالهوى قد يكون مضلاً وهو الذي يتصور منه إفساد العقل والدين، وأما الهوى غير المضل: فليس بذلك؛ لأجل هذا لم يحذر النبي صَالَتَهُ عَيْمُوسَةً منه.

ولكن الهوى المذموم أكثر، ولأجل ذلك نجد كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم تذم الهوى، وإنها يُراد بتلك النصوص: الهوى المذموم، لا مطلق الهوى.

قال ابن القيم رَحَمُ أللَهُ: «لما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به؛ أطلق ذم الهوى والشهوة؛ لعموم غلبة الضرر، ولأنه يندر من يقصد العدل في ذلك، ويقف عنده؛ فلذلك لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة، لم يجئ إلا مذموماً، إلا ما جاء منه مقيداً»(١).

ومما ورد في السنة من الهوى الذي لا يذم: حديث عائشة رَوَالِثَهُ عَهَا السابق.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَوْلَيَّهُ عَنْهُ، عن النبي صَالَتَهُ عَنَاهُ أَنه قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُونَ هَواهُ تَبَعاً لِما جِئتُ بِهِ»(٢).

فدلّ الحديث على أن هناك من الهوى ما يكون محموداً، وهـ و الهوى الذي يكون تبعاً لما جاءت به الشريعة السمحاء.

وعن ابن عباس وَ إِلَيْهَ عَلَى قصة أسارى بدر - قال: لمّا أَسَرُ وا الأُسارَى، قالَ رَسُولُ اللهِ صَالَةَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عُمَلَ عَلِيلًا عِلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) روضة المحبين (ص٤٦٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) رواه النسوي في كتاب الأربعين (٨)، وفي إسناده ضعف.

هَـؤُلاءِ أَئِمَّـةُ الكُفرِ وَصَنادِيدُها. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ صَالِّتَتَعَلَيْهِ سَالَةُ مَا قالَ أَبُو بَكرٍ، وَلَم يَهوَ ما قُلتُ...(١).

فهذا نبي الرحمة صَلَّتَهُ عَبِيهِ مَال إلى قول الصديق وهويه؛ لأنه رأى فيه مصلحة الإسلام، فهو هوًى محمود؛ لأنه عن اجتهاد مبني على علم، مع أن القرآن نزل مصوّباً لرأي عمر بعد ذلك.

\* \* \*

(۱) رواه مسلم (۱۷۲۳).

### الخاتمة

إن مجاهدة الهوى أمرٌ شديد، وشاق على النفس، وعلى الجسد، ولكن نتيجته حسنة، وثمرته لذيذة، لا يتخلى عنها إلا أصحاب الهمم الضعيفة السقيمة، يقول أبو العتاهية:

أَشَدُّ الجِهادِ جِهادُ الهَوى وَماكَرَّمَالمَرءَ إلَّالتُّقَى (١)

وقال الشاعر:

وَأَلزَمتُ نَفسِي صَبرَها فاستَمَرَّتِ فَلَمَّا رَأَت صَبري عَلَى الذُّلِّ ذَلَّتِ فَإِن أُطمِعَت تاقَت وَإِلا تَسَلَّتِ" اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

صَبَرتُ عَن اللَّذَاتِ حَتَّى تَوَلَّتِ وَكَانَت عَلَى الأَيَّام نَفْسِي عَزِيزَةٌ وَمَا النَّفْسُ إِلَّا حَيثُ يَجِعَلُهَا الفَّتَى

وأكبر علامات عدم اتباع الهـوي: هو الابتعاد عـن زينة الحياة الدنيـا وزخرفها، يقول مالك بن دينار رَحَمُ أَمَّهُ: «مَن تباعد من زهرة الحياة الدنيا، فذلك الغالب لهواه»(٣).

والهوى يدخل على جميع الناس، وليس مختصاً بالجهال، أو بالصغار، بل يدخل قلوب العلماء، ويدخل قلوب أصحاب العقل والرأي والمشورة، ويدخل قلوب الكبار والصغار، والرجال والنساء.

قال بعض الحكماء: «إنها يحتاج اللبيب ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة؛ ليتجرد له رأيه من هواه»(٤).

<sup>(</sup>١) مجمع الحكم والأمثال (١٠/٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) دم الهوى (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) بهجة المجالس وأنس المجالس (ص١٧١).

فليس لأحدٍ أن يقول: إن النهي عن اتباع الهوى لا ينالني؛ لأني لا أتبع هواي.

قال منصور الفقيه رَحَمُ أَللَهُ:

إِنَّ المَرائِي لا تُرِيسكَ خُدُوشَ وَجهِكَ في صَداها

وَكَـذَاكَ نَفْسُـكَ لا تُرِيـكَ عُيُـوبَ نَفسِـكَ في هَواها(١)

بل قد يدخل الهوى قلوب أعقل الرجال، وأكثرهم تديناً وعلماً.

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي الهوى، وأن يصرف عنا سبل الردى، وأن يجعل التوفيق لنا رائداً.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد البكري (ص٢٧٥).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- عرّف الهوى في اللغة والاصطلاح.
- ٢. لاتباع الهوى أسباب، اذكر أبرزها.
- لاتباع الهوى مفاسد وأضرار متعددة، في اهي؟
  - اتباع الهوى داء، فها دواؤه؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- متى يعاقب الإنسان على اتباع الهوى؟
- لخالفة الهوى فوائد متعددة، اذكر ما تيسر منها.
- ٣. ما القاسم المشترك بين السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة؟ وضح ذلك.
  - ما هي أكبر علامة على عدم اتباعك للهوى؟

# مغسدات القلوب



# حب الرئاسة



# مُقتَ رمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فإن مما يُفسد إخلاص القلب وتوحيده، ويزيد تعلقه بالدنيا، وإعراضه عن الآخرة: حب الرئاسة، فهو مرض عضال؛ تُنفَق في سبيله الأموال، وتُراق له الدماء، وتَنشأ بسببه العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه، بل الابن وأبيه؛ ولذا سُمى هذا المرض: بالشهوة الخفية.

وسنتناول هذا الموضوع الخطير بشيء من التفصيل، وذلك ببيان الأصل في تسمية حب الرئاسة بالشهوة الخفية، ثم بيان أهمية الولايات، وحاجة الناس إليها، وموقف المسلم منها، ثم نذكر صوره، ومظاهره، وأسبابه، وعلاجه.

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة، وإخراجها بالصورة المرضية. والله نسألُ للجميع العلم النافع، والعمل الصالح.





# تسمية حب الرئاسة بالشهوة الخفية

أصل هذه التسمية جاءت عن شداد بن أوس وَ الله قال الزهري: تسجّى شداد بن أوس بشوب، ثم بكى، وبكى، فقال له قائل: ما يبكيك يا أبا يعلى؟ قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية، والرياء الظاهر، إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، الذين إن أمَرُوا بخير لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، الذين إن أمَرُوا بخير أطيعوا، وإن أمَرُوا بشر أطيعوا، وما المنافق؟ إنها المنافق كالجمل، اختنق، فهات في رِبقِهِ، لن يعدو شرُّه نفسه "(۱).

وفسر الإمام أبو داود السجستاني رَحَمُاللَهُ الشهوة الخفية بحب الرئاسة، فقد سئل: ما الشوة الخفية؟ فقال: «حب الرئاسة»(٢).

والظاهر -والله أعلم- أن هذا من باب التفسير بالمثال، قال أبو عبيد رَحَهُ الله الشهوة الخفية قد اختلف الناس فيها: فذهب بعضهم إلى شهوة النساء، وغير ذلك من الشهوات، وهو عندي ليس بمخصوص بشيء واحد، ولكنه في كل شيء من المعاصي، يضمره صاحبه ويصر عليه، وإنها هو الإصرار، وإن لم يعمله "".

وقد اشتهر عند أهل العلم تفسير أبي داود للشهوة الخفية بحب الرئاسة، فصار علماً عليها، إلا لقرينة تبين خلاف ذلك.

الزهد لابن المبارك (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوي ابن تيمية (۱۰/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث (٤/ ١٧١).

قال ابن تيمية رَحَمُاللَهُ: «مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثير من أحوال نفسه فلا يشعر بها: أنَّ كثيراً من الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامنا لا يشعر به، بل إنه مخلص في عبادته، وقد خفيت عليه عيوبه، وكلام الناس في هذا كثير مشهور؛ ولهذا سميت هذه: الشهوة الخفية»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱٦/ ٣٤٦).

# حاجة الناس إلى الولاية

قال ابن تيمية وَعَمُاللَهُ: "ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صَلَّلَهُ عَبُوسَةً: "إذا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ في سَفَرٍ فَليُؤَمِّرُوا أَحَدَهُم "().

فأوجب صَّلَاتُمَّعَنِوَعَدُّ تأمير الواحد في الاجتهاع القليل العارض في السفر؛ تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتهاع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد، والعدل، وإقامة الحج، والجمع، والأعياد، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة ... ويقال: ستون سنة من إمام جائر، أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تُبيِّنُ ذلك "").

فالناس -إذن- محتاجون في كل أمر من أمورهم العامة إلى من يدير هذا الأمر، ويرأس شئونه، ويتحمل مسئولياته، وتبعاته.

# موقف المسلم من الولاية:

عن عبد الرحمن بن سَمُرة رَحِيَقَهُ قال: قال لي رسول الله صَالِتَهُ عَنَهُ اللهَ عَبدَ الرَّحَنِ، لا تَسلَّلُ الإمارَة، فَإِنَّكَ إِن أُوتِيتَها عَن مَسلَّلَةٍ وُكِلتَ إِلَيها، وَإِن أُوتِيتَها مِن غَيرِ مَسلَّلَةٍ أُعِنتَ عَلَيها»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٦٠٨)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢).

قال أبو موسى رَعَيْقَ عَنْهُ: أقبلت إلى النبي صَالَتُهُ عَنْدُوسَةُ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صَالَتُهُ عَنْدُوسَةُ يستاك، فقال: "يا أب مُوسَى -أو يا عَبدَ الله بن قيس-"، قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسها، وما شعرت أنها يطلبان العمل! قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت، فقال: "لن -أو لا-نستَعمِل عَلى عَمَلنا مَن أرادَهُ، وَلَكِن إذهب أنتَ يا أبا مُوسَى -أو يا عَبدَ الله بن قيس-" فبعثه على اليمن (١٠).

وعن أبي هريرة تَعَلِّقُنهُ عن النبي صَالَتُهُ عَلَى اللهِ مَالَهُ عَلَيهِ وَمَا قَال: «إِنَّكُم سَتَحرِصُونَ عَلَى الإِمارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدامَةً يَومَ القِيامَةِ، فَنِعمَتِ المُرضِعَةُ، وَبِسْتِ الفاطِمَة»(٢).

قال السعدي رَحَمُ الله: الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق، لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها، بل يسأل الله العافية والسلامة، فإنه لا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شرا؟ ولا يدري هل يعدري هل يستطيع القيام بها أم لا؟ فإذا سألها وحَرَصَ عليها؛ وُكِلَ إلى نفسه، ومتى وُكِلَ العبدُ إلى نفسه؛ لم يوفق، ولم يسدد في أموره، ولم يُعَن عليها؛ لأن سؤالها ينبئ عن محذورين:

الأول: الحرص على الدنيا، والرئاسة، والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله، والعلو على عباد الله.

والثاني: فيه نوع اتكال على النفس، وانقطاع عن الاستعانة بالله.

وأما من لم يحرص عليها ولم يستشرف لها، بل أتته من غير مسألة، ورأى من نفسه عدم قدرته عليها: فإن الله يُعينه عليها، ولا يَكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء، ومن جاءه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٤٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ١٢٦).

البلاء بغير اختياره حمل عنه، ووفق للقيام بوظيفته، وفي هذه الحال يقوى توكله على الله تعالى، ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله نجح.

وفي قوله صَالِمَتُعَتِوسَةِ: «أُعِنتَ عَلَيها» دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين: للدين، والدنيا، فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح دين الناس، ودنياهم.

ولهذا يتعلق بها الأمر، والنهي، والإلزام بالواجبات، والردع عن المحرمات، والإلزام بأداء الحقوق، وكذلك السياسة، والجهاد، فهي لم ن أخلص فيها لله، وقيام بالواجب من أفضل العبادات، ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار، ولهذا كانت من فروض الكفايات؛ لتوقف كثير من الواجبات عليها (١٠).

ولـذا ففي أحوال خاصة يجوز طلب الولاية، كما في قوله تعالى - مخبراً عن قول يوسـف عَبَهِالنّائِمُ لملك مصر -: ﴿ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥].

قال السعدي رَحَمُهُ الله: «طلبها لهذه المصلحة التي لا يقوم بها غيره، من الحفظ الكامل، والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن، من حسن الاستخراج، وحسن التصريف، وإقامة العدل الكامل، فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه، وجعله مقدما عليه، وفي المحل العالي، وجب عليه أيضاً النصيحة التامة للملك، والرعية، وهي متعينة في ولايته، ولهذا لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداً (٢٠٠٠).

وقال ابن القيم وَحَمَّالَة: «والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو: الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له، وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما، يقتدى به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين، ... وهذا بخلاف طلب الرئاسة، فإن طلابها

<sup>(</sup>١) بهجة قلوب الأبرار (ص١٠٥-١٠٦).

<sup>(</sup>٢) بهجة قلوب الأبرار (ص١٠٦).

يسعون في تحصيلها؛ لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض، وتعبيد القلوب لهم، وميلها إليهم، ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم، قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، من البغي، والحسد، والطغيان، والحقد، والظلم، والفتنة، والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به، وبأضعافه من المفاسد»(١).

\* \* \*

(١) الروح (ص٢٥٢-٢٥٣).

# صور وأحوال حب الرئاسة

للرئاسة صورتان باعتبار الأمر المترأس فيه:

الصورة الأولى: الرئاسة الدنيوية.

والصورة الثانية: الرئاسة العلمية الدينية.

قال ابن رجب رَمَهُ اللهُ: «والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جداً، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزَّها، قال تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْمَقِبَةُ لِلمُنْقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣] (١٠).

ثم قال: «القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية، كالعلم، والعمل، والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح، وأشد فساداً وخطراً؛ فإن العلم، والعمل، والزهد، إنها يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى، والنعيم المقيم، والقرب منه، والزلفى لديه.

قال الثوري: إنها فُضِّلَ العلم لأنه يُتَّقَى به الله، وإلَّا كان كسائر الأشياء.

فإذا طُلِبَ بشيء من هذا عَرَضَ الدنيا الفاني، فهو أيضاً نوعان:

أحدهما: أن يُطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة.

النوع الثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرئاسة على الخلق والتعاظم عليهم، وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصر فون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على

<sup>(</sup>١) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٢٩).

العلماء ليعلو به عليهم، ونحو ذلك، فهذا موعده النار؛ لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان.

عن كعب بن مالك رَحَالِيَهُ عَن النبي صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ العَلمَ لِيُهارِيَ بِهِ السُّفَهاءَ، أو يُجارِيَ بِهِ السُّفَهاءَ، أو يُجرِفَ وُجُوهَ النّاسِ إِلَيهِ، أَدخَلَهُ الله النّارَ (١)(١).

ولِحُبِّ الرئاسة حالان:

### الحالة الأولى: قبل تولي الرئاسة:

فمن الناس من يكون حريصا على الرئاسة، وتبدو عليه مظاهرها وآثارها، ثم قد يتولى، وقد لا يتولى، كما قال تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ. فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ، جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨].

### والحالة الثانية: بعد تولي الرئاسة:

فالإنسان قد يكون زاهداً في الرئاسة، فإذا تولاها تعلق بها قلبه، وقد يكون متشوفا لها قبل التولي، ثم يزداد تعلقه بها بعد التولي؛ لأنه يجمع بين التعلق، وخوف زوالها.

قال ابن رجب رَحَمُاللَهُ: «واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضرراً عظيماً قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية، من الظلم، والتكبر، وغير ذلك من المفاسد»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٤٧-٥٣)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٣٢).

# مظاهر حب الرئاسة

لحب الرئاسة مظاهر كثيرة، ومن أبرزها ما يأتي:

### ١. منازعة الله عَنْهَمَلُ في صفات جلاله، ونعوت كماله:

قال ابن تيمية رَحَمُاللَهُ: "فأعظم السيئات: جحود الخالق، والشرك به، وطلب النفس أن تكون شريكة، ونداً له، أو أن تكون إلها من دونه، وكلا هذين وقع، فإن فرعون طلب أن يكون إلها معبوداً دون الله تعالى، وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِف ﴾ [القصص: عمل]، وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِف ﴾ [القصص: هم]، وقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤] وقال لموسى: ﴿لَهِنِ التَّفَدُتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩] واستخف قومه فأطاعوه.

وإبليس يطلب أن يُعبد ويُطاع من دون الله، فيريد أن يُعبد ويُطاع هو، ولا يعبد الله ولا يطاع.

وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل.

وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا، إن لم يُعِن الله العبدَ ويهديه، وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان (١١).

### ٢. فقدان الإخلاص في العمل:

فطالب الرئاسة غايته الوصول إليها والمحافظة عليها، فيكون ولاؤه وبراؤه، ومنعه وعطاؤه، وحبه وبغضه، من أجلها؛ فيفقد الإخلاص في العمل، فيكون من الهالكين.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٤/ ٣٢٣).

# ٣. لا يعمل إذا لم يُصَدَّر:

فإذا لم يصدر ترك العمل، وبخل بالمشورة المفيدة، بل ربها ترك غيره يفشل؛ ليتصدر هو ويصبح مكانه.

### ٤. ذِكر الناس بالعيوب، والطعن فيهم:

ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب؛ ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يَذكُرَ الناسُ أحداً عنده بخير، ومَن عشق الرياسة فقد تُودِّع من صلاحه.

# ٥. ألَّا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم:

فيحجب فضائل الآخرين، ويكتم أخبارهم؛ حتى لا يستدل الناس عليهم؛ فيتركوه ويذهبوا إلى الأفضل، أو يخشى أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل؛ فتنزل مرتبته عندهم.

# ٦. الحسرة إذا زالت أو أُخذت منه:

فمَن كان ذلك همه وهِجُيراه تقطعت نفسه كمداً وحسرة عندما تزول رئاسته، وتنتقل لغيره.

### ٧. التكبر على الخلق وسوء معاملتهم:

قال ابن حبان رَحَمُاللَّهُ: «الواجب على من يغشى السلطان وامتُحِنَ بصحبته: أن لا يعد شتمه شتماً، ولا إغلاظه إغلاظاً، ولا التقصير في حقه ذنبا، لأن ريح العزة بسطت لسانه ويده بالغلظة»(١).

وقال ابن القيم وَحَمُالِلَهُ: «كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة، فلا يصادفها فينتقض ما بينها من المودة، وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة، وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق الصاحي، وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد، ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية، فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير، وعال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه، ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص٢٧٦).

بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين، فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه «‹››.

# ٨. عدم التوفيق في الولاية التي يتولاها:

قال ابن رجب وَمَهُاللَهُ: "وَقَلَّ مَن يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فَيُوفَق، بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صَلَّللَهُ عَنِهُ لعبد الرحمن بن سمرة وَ فَلْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ مَسَأَلُةٍ وُكِلتَ إِلَيها، وَإِن أُوتِيتَها مِن غَيرِ مَسَأَلَةٍ أُعِنتَ عَلَيها "(").

وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: «من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها».

عن أبي هريرة وَعَلِيَّهُ عَنهُ عن النبي صَلَّقَهُ عَيْدِوَسَةً قال: «إِنَّكُم سَتَحرِصُونَ عَلَى الإِمارَةِ، وَسَتكُونُ نَدامَةً يَومَ القِيامَةِ، فَنِعمَتِ المُرضِعَةُ، وَيِئسَتِ الفاطِمَة»(١٠)(١٠).

### موالاة الكفار والمشركين:

وهذا أمر معلوم في التاريخ، فقد كان يفعله ملوك الطوائف في الأندلس، وكذلك تجد في هذه الأزمان بعض الناس يوالي الكفار؛ لينال منصبا في منظمة من منظماتهم، أو يحصل على شهادة من إحدى جامعاتهم، أو جائزة من جوائزهم العالمية.

### ١٠. عدم قبول الحق والرجوع إليه، مما يوقع في البدعة والضلال:

قال أبو العتاهية:

أُخَىَّ مَن عَشَقَ الرياسةَ خفتُ أن يطغى ويحدثَ بدعةً وضلالا

قال ابن القيم رَحَمُ اللَّهُ: «الرئاسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٤٨).

<sup>(</sup>٤) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٢٩).

الدين، وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم، فلما تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو دخلنا في الإسلام لكنا من أقل المسلمين، لا يؤبه لنا، ونحن متحكمون في أهل ملتنا، في أموالهم ومناصبهم، ولنا بينهم أعظم الجاه، وهل منع فرعون وقومَه من اتباع موسى إلا ذلك؟!»(١).

وقال أيضاً: «ولم يزل في الناس من يختار الباطل، ومنهم من يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن به، ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلوا، ومنهم من يختاره طمعا ورغبة في مأكل أو جاه أو رياسة، ومنهم من يختاره حسدا وبغيا، ومنهم من يختاره محبة في صورة وعشقا، ومنهم من يختاره خشية، ومنهم من يختاره راحة ودعة، فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر في حب الرئاسة والمأكلة»(٢).

# ١١. التقرب إلى السلاطين ومجالستهم:

قال ابن رجب رَحَمُ الله الومن أعظم ما يُخشى على من دخل على الملوك الظلمة: أن يُصَدِّقَهُم بكذبهم، ويعينهم على ظلمهم، ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإنَّ من يريد بدخول عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يُقدِمُ على الإنكار عليهم، بل ربها حَسَّنَ لهم بعض أفعالهم القبيحة تقرباً إليهم؛ ليحسن موقفه عندهم، ويساعدوه على غرضه.

عن كعب بن عجرة وَعَلَقَتَهُ عن النبي صَلَقَهُ عَلَيْهُ قَال: "سَيَكُونُ بَعدِي أُمَراءُ، فَمَن دَخَلَ عَلَيهِم فَصَدَّقَهُم بِكَذِيهِم، وَأَعانَهُم عَلَى ظُلمِهِم، فَلَيسَ مِنِّي، وَلَستُ مِنهُ، وَلَيسَ بِوارِدٍ عَلَيّ الحَوض، وَمَن لَم يَدخُل عَلَيهِم، وَلَم يُعِنهُم عَلَى ظُلمِهِم، وَلَم يُصَدِّقهُم بِكَذِيهِم فَهُوَ مِنِّي، وَأَنا مِنهُ، وَهُوَ واردٌ عَلَى الحَوض "(").

وكان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك، لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضاً.

<sup>(</sup>۱) هداية الحياري (۱/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) هداية الحياري (١/ ٢٥٦) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٢٥٩) وقال: هذا حديث صحيح غريب، وصححه الألباني.

و بمن نهى عن ذلك: عمر بن عبد العزيز، وابن المبارك، والثوري، وغيرهم من الأئمة. وقال ابن المبارك: «ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنها الآمر الناهى من اعتزلهم».

وسبب هذا: ما يُخشى من فتنة الدخول عليهم، فإنَّ النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، ولذلك يداهنهم ويلاطفهم، وربها مال إليهم وأحبهم، ولاسيها إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم، وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فَوبَّخَهُ طاووس على فعله ذلك.

وكتب سفيان الثوري إلى عبّاد بن عبّاد رحمها الله، وكان في كتابه: "إياك والأمراء أن تدنو منهم، أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تُخدع، ويقال لك لتشفع، وتدرأ عن مظلوم، أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنّا اتخذها فُجّارُ القراء سُلّما، وما كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون ممن يحب أن يُعمَل بقوله، أو يُنشَرَ قوله، أو يُسمَع قوله، فإذا تُرك ذلك منه عُرِف فيه، وإياك وحبّ الرئاسة، فإنّ الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلياء السياسرة، فَتَفَقّد بقلب، واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمرٌ يشتهى الرجل أن يموت، والسلام»(۱).

وقال وهب بن منبه رَحَهُ أَللَهُ: «إنّ جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يُبقِي ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حظار فيه غنم، فباتا يجوسان حتى أصبحا "(").

وقال أبو حازم رَحَهُ آللَهُ: «العلماء كانوا يفرُّون من السلطان ويطلبهم، وإنهم اليوم يأتون أبواب السلطان، والسلطان يفر منهم»(٣).

<sup>(</sup>١) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٦٤-٦٨).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم (١/ ١٩٩).

#### ١٢. حب الشهرة:

قال ابن رجب رَحَهُ الله الرئاسة بالعلم والزهد والدين، أو بإظهار الأعمال والأقوال والعمل] كراهة أن يُشهِرَ الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدين، أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات؛ ليُزار، وتلتمس بركته، ودعاؤه، وتقبل يده، وهو محب لذلك، ويقيم عليه، ويفرح به، ويسعى في أسبابه.

ومِن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب، والنخعي، وسفيان، وأحمد، وغيرهم من العلماء الربانيين، وكذلك الفضيل، وداود الطائي، وغيرهما من الزهاد والعارفين، وكانوا يَذُمُّونَ أنفسهم غاية الذم، ويسترون أعمالهم غاية الستر "(۱).

# ١٣ . محبة مدح الناس وثناؤهم:

قال ابن رجب رَحَمَاللَهُ: "ومن هذا الباب أيضاً: أن يجب ذو السرف والولاية أن يحمد على أفعاله، ويثنى عليه بها، ويطلب من الناس ذلك، ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، وربها كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وربها أظهر أمراً حسناً في الظاهر، وأحب المدح عليه، وقصد به في الباطن شراً، وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق، وهذا يدخل في قوله تعالى: ﴿ لَا تَحَسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَقْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحَمَدُوا عِمَا لَمُ يَقْعَلُوا فَلَا يَحْسَبَنَ اللّهِ يَعْعَلُوا فَلَا يَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

فإنَّ هذه الآية إنها أُنزلت فيمن هذه صفاته، وهذا الوصف -أعني طلب المدح من الخلق، ومحبته، والعقوبة على تركه - لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له، ومِن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعهالهم، وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإنَّ النعم كلها منه.

وكان عمر بن عبد العزيز شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتاباً يُقرأً عليهم، وفيه الأمر بالإحسان إليهم، وإزالة المظالم التي كانت عليهم، وفي الكتاب: "ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري".

<sup>(</sup>١) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٦٨).

وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها أربع بنات، ففرض لاثنتين منهن، وهي تحمد الله، ثم فرض للثالثة، فشكرته، فقال: "إنها كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، فمري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة"، أراد أن يُعرَف أن ذا الولاية إنها هو مُنتَصِبٌ لتنفيذ أمر الله، وآمرٌ العباد بطاعته تعالى، وناو لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله، فهو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله تعالى أيضاً"(١).

# ١٤. الكذب والقول على الله بغير علم:

قال ابن القيم وَمَثَانَة: "كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها؛ فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، وفي خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولاسيها أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا، فإذا كان العالم والحاكم مُحِبَّينِ للرياسة مُتبِعَينِ للسهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيها إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور الهوى، فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به، ولا شبهة فيه، أقدم على نخالفته، وقال: لي نخرج بالتوبة! وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَصَاعُوا الصَّلَوة وَالتَّبُمُوا الشَّهُونِ فَسَوْف يَلْقُون وأشباههم قال تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَلْفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرَثُوا الْكَيْنَبِ يَأْفُدُونَ عَنْ الْكَيْنِ عَلْمُ الْكَيْنِ عَلْمُ الْكَيْنِ عَلْمُ الْكَيْنِ عَلْمُ الله عَلَى ا

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا: سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون

<sup>(</sup>١) شرح حديث ماذئبان جائعان (ص٤١-٤٣).

على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، وأما الذين يتقون: فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها، والآخرة وإقبالها ودوامها.

وقال ابن تيمية رَحَمُألِلَهُ: «وتعمد الكذب له أسباب: ...» وذكر منها: حب الرئاسة (٢).

### ١٥. قسوة القلب، وتعلقه بغير الله، والانشغال عن ذكره:

قال ابن القيم رَحَهُ أَللَهُ: «وأقل ما في حبها - يعني الدنيا-: أنه يُلهِي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين، وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان، وصرفه حيث أراد» (٣).

#### ١٦. الشحناء وتفرق الصف:

حيث إن كل راغب في الرئاسة يتهم الآخر بأنه عاجز وقاصر، ويسعى لإقصائه وإبعاده، فيقع التنازع، فيحصل الفشل ﴿وَلَا تَنَكْزَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٨/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين (ص١٨٦).

# أسباب حب الرئاسة

من حكمة الله تعالى وتدبيره أنه ربط المسببات بأسبابها، فها من سلوك إلا وله سبب، علمه من علمه، وجهله من جهله، ومن ذلك مرض حب الرئاسة، ومن أبرز مسبباته ما يلى:

### ١. التحرر من سلطة الآخرين:

فالساعي للرئاسة لا يريد أن يكون فوقه أحد، بل يرغب أن يكون وحده الآمر والناهي للجميع، ولذا تراه يوجه الصغير والكبير، والشريف والوضيع، والذكر والأنثى، ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، مما لا شأن له به.

### ٢. موافقتها لرغبة النفس وشهوتها التي جُبلت عليها:

فالإنسان يحب أن يكون آمرا ناهيا، لا مأمورا منهيا، ويحب أن يعلو على الناس، وأن يُثنَى عليه، وغير ذلك من الأمور التي تلتصق بالرئاسة.

قال سفيان الثوري رَحَمُ أللَهُ: «ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى (١٠).

وقال يوسف بن أسباط رَحَمُاللَهُ: «الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا»(٢).

قال ابن تيمية رَحْمَهُ اللهُ: «النفس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها»(٣).

حلة الأولياء (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٨/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٨/ ٢١٨).

قال ابن حبان رَحَمُاللَّهُ: وأنشدني المنتصر بن بلال:

بلاءُ الناسِ مُذكانوا إلى أن تَـأَتِي الساعة بِحُـبِّ الأمرِ والنهي وحبِّ السمع والطاعة (١)

#### ٣. ضعف الإيمان:

فراغ القلب من الإيمان أو ضعفه سبب للتطلع لشهوات الدنيا، والتي من أعظمها الرياسة، وأما من امتلأ قلبه بالإيمان أو قارب فإنه معرض عن عرض الدنيا الفاني، وليس له هم ولا شغل إلا في الدار الآخرة، قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلمُنتقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

قال السعدي رَحَهُ اللهُ: «أي: ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله، والتكبر عليهم، وعلى الحق»(٢).

### ٤. عدم استشعار خطورة حمل الأمانة:

قَـال تعـالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَدُنَّ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

عن أبي أمامة وَعَلِيَهُ عَنْهُ قَال النبي صَلَّلَتُ عَلَيْهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ ذَلِكَ إِلّا أَتَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْلُولاً يَومَ القِيامَةِ، يَدُهُ إِلى عُنُقِهِ، فَكَهُ بِرُّهُ، أَو أُوبَقَهُ إِثْمُهُ، أَوَّ لُهَا مَلاَمَةٌ، وَأُوسَطُها نَدامَةٌ، وَآخِرُها خِزىٌ يَومَ القِيامَةِ» (٣).

#### ٥. الشعور باللذة الوهمية:

قال ابن تيمية رَحَمُ الله السكر أيضاً: ما يكون بحب الرئاسة، والمال، أو شفاء الغيظ، فإنه إذا قوى ذلك أوجب سكرا، وإنها كانت هذه الأشياء قد توجب سكرا لأن

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير السعدي (ص٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٧٩٧)، وقال الألباني: «إسناده جيد» كما في السلسلة الصحيحة (٣٤٩).

السكر شبيه ما يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل، وسبب اللذة إدراك المحبوب، فإذا كانت المحبة قوية، وإدراك المحب قويا، والعقل والتمييز ضعيفا؛ كان ذلك سببا للسكر، لكن ضعف العقل تارة يكون من ضعف نفس الإنسان المحب، وتارة يكون من قوة السبب الوارد، ولهذا يحصل من السكر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر، ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك، وتمكن فيه (1).

#### ٦. حب الدنيا:

قال عبد الله بن أبي صالح: قال عيسى عَيْمِالسَّلَامُ: «يا معشر القراء والعلماء! كيف تضلون بعد علمكم، أو تعمون بعد بصركم، من أجل دنيا دنية، وشهوة ردية؟ فلكم الويل منها، ولها الويل منكم (").

وقال ابن رجب رَحَمُهُ اللهُ: «وأصل محبة المال والشرف: حب الدنيا، وأصل حب الدنيا: اتباع الهوى.

قال وهب بن منبه: «مِن اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم».

... وإنها تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع المال والهوى؛ لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها، والتقوى تمنع من اتباع الهوى، وتردع عن حب الدنيا.

قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَا مَن طَغَى ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِلَىٰ النَّازِعات: ٣٧-٤١].

<sup>(</sup>١) الاستقامة (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٧١).

وقال إسحاق بن خلف رَحَمُاللَهُ: «الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة، والزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة؛ لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة "(١).

#### ٧. العجب بالنفس:

عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال النبي صَلَّتَنْ عَلَيْهُ عَنْهُ مُهلِكَاتٌ، وَثَلاثٌ مُهلِكَاتٌ، وَثَلاثٌ مُنَجِّياتٍ، وَثَلاثٌ مُنَجِّياتٍ، وَثَلاثٌ كَفَّاراتٌ، وَثَلاثٌ دَرَجاتٌ، فَأَمّا اللهلِكَاتُ: فَشُحَّ مُطاعٌ، وَهَوَى مُتَّبعٌ، وَإِعجابُ المَرءِ بنفسِهِ. وَأَمّا المُنَجِّياتُ: فالعَدلُ في الغَضَبِ والرِّضا، والقَصدُ في الفقرِ والغِنَى، وَخَشيَةُ الله في السِّرِ والعَلانِيَةِ» (").

قال ابن القيم رَحَمُاللَة: «وللقلب أمراض أُخَر، من الرياء، والكبر، والعجب، والحسد، والفخر، والخيلاء، وحب الرئاسة، والعلو في الأرض، وهذا المرض مركب من مرض الشبهة، والشهوة، فإنه لابد فيه من تخيل فاسد، وإرادة باطلة، كالعجب، والفخر، والخيلاء، والكبر المركب من تخيل عظمته، وفضله، وإرادة تعظيم الخلق له، ومحمدتهم، فلا يخرج مرضه عن شهوة، أو شبهة، أو مركب منها، وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل، ودواؤها العلم "(").

\* \* \*



<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الطيراني في الأوسط (٥٧٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (١ / ١١١).

# علاج حب الرئاسة

من عظيم رحمة الله تعالى بعباده: أنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواءً، ومن ذلك: مرض حب الرئاسة، ومن أعظم أدويته ما يأتي:

#### ١. العناية بتحقيق الإخلاص:

قال ابن رجب رَحَهُ آللَهُ: «كتب وهب بن منبه إلى مكحول: «أما بعد: فإنك أصبت بظاهر علمك عند الله منزلة وزلفي، واعلم أن علمك عند الله منزلة وزلفي، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى».

ومعنى هذا: أن العلم الظاهر من تَعَلَّم الشرائع، والأحكام، والفتاوى، والقصص، والوعظ، ونحو ذلك مما يظهر للناس؛ يحصل به لصاحبه عندهم منزلة، وشرفا، والعلم الباطن المودع في القلوب، من معرفة الله، وخشيته، ومحبته، ومراقبته، والأنس به، والشوق إلى لقائم، والتوكل عليه، والرضا بقضائه، والإعراض عن عرض الدنيا الفاني، والإقبال على جوهر الآخرة الباقي، كل هذا يوجب لصاحبه عند الله منزلة، وزلفى، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى، فمن وقف مع منزلته عند الخلق، واشتغل بها حصل له عندهم بالعلم الظاهر من شرف الدنيا، وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق، وملازمتها، وتربيتها، والخوف من زوالها: كان ذلك حظه من الله تعالى، وانقطع به عنه، فهو كها قال بعضهم: ويل لمن حظه من الله الدنيا» (١٠).

<sup>(</sup>١) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٨٠).

### ٢. أن يُمنع منها إذا طلبها:

عن أبي موسى رَهُوَالِيَهُ مَهُ قال: دخلت على النبي صَلَّالتُمَالَةُ أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمَّرنا على بعض ما ولاك الله عَرَّيَكُ، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إِنَّا والله لا نُولِي عَلَى هَذا العَمَلِ أَحَداً سَأَلَهُ، وَلا أَحَداً حَرَصَ عَلَيهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ اللهُ العَمَلِ أَحَداً سَأَلَهُ، وَلا أَحَداً حَرَصَ عَلَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ العَمَلِ أَحَداً سَأَلَهُ، وَلا أَحَداً حَرَصَ عَلَيهِ اللهُ اللهُو

#### ٣. الاستشارة:

وتنفع الاستشارة هاهنا في موضعين:

الموضع الأول: عند عرض الولاية على العبد أو تكليفه بها، فيستشير أهل النصح والصدق، هل هو أهل لها، أم لا؟

وقد جاء عن أبي ذر رَ وَ وَاللهُ عَالَ: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أَبا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّها أَمانَةٌ، وَإِنَّها يَومَ القِيامَةِ خِزيٌّ وَنَدامَةٌ، إِلّا مَن أَخَذَها بِحَقِّها، وَأَدَى الَّذِي عَلَيهِ فيها (٢٠).

وفي روايـة قال لي رسـول الله صَلَّسَتُعَلَيْءَسَلَّمَ: «يَا أَبِـا ذَرِّ، إِنِّي أَراكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفسِي، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثنَينِ، وَلا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتِيمٍ»(").

قال ابن تيمية رَحَمُ اللَّهُ: «نَهَى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي: «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر»(٤)(٥).

الموضع الثاني: الاستشارة بعد تولي الولاية؛ لئلا يستبدّ بالأمر؛ وليصقل رأيه، قال تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧١٤٩)، ومسلم (٣٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۲۵).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٢٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣٨٠١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٥) السياسة الشرعية (ص١٦).

### ٤. تذكر الآثار السيئة التي تترتب على الرئاسة:

قال ابن حبان رَحَمُهُ اللهُ: «رؤساء القوم أعظمهم هموما، وأدومهم غموما، وأشغلهم قلوبا، وأشهرهم عيوبا، وأكثرهم عدوا، وأشدهم أحزانا، وأنكاهم أشجانا، وأكثرهم في القيامة حسابا، وأشدهم - إن لم يعف الله عنهم - عذابا (١٠).

وقال ابن رجب رَحمَهُ آللَهُ: «وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غداً حسرةً وندامةً وذلةً وهواناً وصغاراً، فهو الذي يُشرع الزهد فيه والإعراض عنه.

وللزهد فيه أسباب عديدة، فمنها: نظرُ العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا، بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة، ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين، ومن ينازع الله رداء الكبرياء.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَلِيَنَهَ عن النبي صَالِلَهُ عَنَهُ أنه قال: «يُحشَرُ اللهُ عَن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَلِينَهَ عن النبي صَالِلَهُ عَن كُلِّ مَكانٍ، فَيُساقُونَ المُتكَبِّرُونَ يَومَ القِيامَةِ أَمثالَ الذَّرِ فِي صُورِ الرِّجالِ، يَغشاهُمُ الذُّلُّ مِن كُلِّ مَكانٍ، فَيُساقُونَ إلى سِجنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَس، تَعلُوهُم نارُ الأَنيار، يُسقَونَ مِن عُصارَةِ أَهلِ النّار، طِينَةِ الخَيال»(١).

واستأذن رجل عمر وَ عَلَيْهُ في القصص على الناس فقال له: إني أخاف أن تقص عليهم فتترفع عليهم في نفسك، حتى يضعك الله تحت أرجلهم يوم القيامة (٣).

وقال ابن تيمية رَحَمُ أَنَهُ: «وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض، قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات، ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم.

والتحقيق: أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله، وإذا كان

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٩٢) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٧٣-٧٥).

تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق، كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة، أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه، يستعبده الآخر»(١).

#### ٥. المداومة على محاسبة النفس، والتوبة، والاستغفار:

قال ابن حبان وَحَمُّاللَّهُ: «الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله عَرَّبَلَ في كل لحظة وطرفة؛ لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه، بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه، وأنه هو المنتقم عمن ظلم، والمجازي لمن أحسن، فيلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين، وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله، فإنه لا محالة مسئول عن شكر ما هو فيه، كها هو لا محالة مسئول عن حسابه»(١).

### ٦. الاشتغال بالعلم، وعدم الانقطاع عنه:

عن عمر رَحَيَلِهُ عَنهُ أنه قال: «تفقهوا قبل أن تُسَوَّدُوا»، قال البخاري رَحَمُ اللهُ: «وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صَلَّاللَهُ عَيْدَوَاللَّهُ في كبر سنهم»(٣).

وقال حسن بن منصور الجصاص رَحَهُ اللهُ: قلت الأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل؟ قال: «حتى يموت»(٤).

### ٧. الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، والمنافسة فيها:

قال ابن رجب رَحَهُ الله: "واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد، ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي، الذي فيه رضوان الله، وقربه، وجواره، ويرغب عن العلو الفاني الزائل، الذي يعقبه غضب الله، وسخطه، وانحطاط العبد وسفوله، وبُعدِهِ عن الله، وطرده عنه، فهذا هو العلو الثاني الذي يُذَمَّ، وهو العتو والتكبر في الأرض بغير حق.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) طبقات الحنابلة (١/ ١٤٠).

وأما العلو الأول والحرص عليه: فهو محمود، قال الله تعالى: ﴿وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦]»(١).

وقال ابن تيمية رَحمَهُ الله الدنيا: فأمرها حقير، وكبيرها صغير، وغاية أمرها يعود إلى الرئاسة والمال، وغاية ذي الرئاسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه، وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة "(").

# ٨. التفكر فيها يعوض الله عَزَّقِهَلَ به العبد في الدنيا من اللذة والنعيم إذا أعرض عنها:

قال ابن رجب رَحمَهُ الله و منها - وليس هو في قدرة العبد، ولكنه من فضل الله ورحمته ما يُعَوِّضُ الله عباده العارفين به الزاهدين فيها يفني من المال والشرف، مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى، وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة والإيهان والطاعة في الباطن، وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا، ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف، كما قال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف "(").

# ٩. أن يكون هم الإنسان خدمة الدين، ونفع الخلق، من أي موقع يكون فيه:

عن أبي هريرة وَوَلَهُ عَدُ اللهِ صَالِلَهُ صَالِلَهُ عَدَال: «تَعِسَ عَبدُ الدِّينارِ، وَعَبدُ الدِّرهَمِ، وَعَبدُ الدِّرهَمِ، وَعَبدُ الدِّينارِ، وَعَبدُ الدِّرهَمِ، وَعَبدُ الخَرهَمِ، وَعَبدُ الخَميصةِ، إِن أُعطِي رَضِيَ، وَإِن لَم يُعطَ سَخِطَ، تَعِسَ وانتكَس، وَإِذا شِيكَ فَلاَ انتَقَشَ، طُوبَى لِعَبدٍ آخِذٍ بِعِنانِ فَرَسِهِ في سَبِيلِ الله، أَشعَتْ رَأْسُهُ، مُغبَرَّةٌ قَدَماهُ، إِن كانَ في الحِراسَةِ عَانَ في الحِراسَةِ عَانَ في السّاقَةِ، إِنِ استَأذَنَ لَم يُؤذَن لَهُ، وَإِن شَفَعَ لَم يُشَفَّع "(1).

قال ابن حجر رَحَمُاللَهُ: «إِن كَانَ فِي الجِراسَةِ كَانَ فِي الجِراسَةِ، وَإِن كَانَ فِي السَّاقَة كَانَ فِي السّاقَة» التقدير: إن كان المهم في الحراسة كان فيها، ... وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل

<sup>(</sup>۱) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٧٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۸/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٨٧).

الذكر، لا يقصد السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها.

قول مَنَّ لِتَنْعَلِيْمِ مَنَّ لِلْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ لَهُ مُ لَوْذَن لَهُ، وَإِن شَفَعَ لَم يُشَفَّع الله عالى الله الله عالى الله الله عالى الله الله عالى الله

### ١٠. استشعار قدر مسؤولية الولاية، فهي تكليف، لا تشريف:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَالَقُهُ عَلَيْهُ قَال: ﴿ لا يَستَرعِي اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَى عَبداً رَعِيَّةً، قَلَّت أَو كَثُرُت، إِلّا سَالُهُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَى عَنها يَـومَ القِيامَةِ، أَقَامَ فيهِم أَمرَ اللهِ تَبارَكَ وَتَعالَى أَم أَضاعَهُ؟ حَتَّى يَسأَلَهُ عَن أَهلِ بَيتِهِ خاصَّةً (٢).

وعن عوف بن مالك رَحْقَقَتْ أن رسول الله صَلَّقَتْ قال: "إِن شِنتُم أَنبَأَتْكُم عَنِ الإِمارَةِ» قالوا: وَما هِيَ؟ قال: "أَوَّهُا مَلامَةٌ، وَثانِيها نَدامَةٌ، وثالِثُها عَذابٌ يَومَ القِيامَةِ، إِلا مَن عَدَلَ»(").

وعن أبي هريرة صَيَّلَتَهُ قال: قال رسول الله صَلَّاتُهُ عَيْدَتَهُ اللَّهُ وَلَوْاهُ وَلُواهَذَا الأَمَر، أَنَّهُم خَرُّوا مِن الثُّرِيّا، وَأَنَّهُم لَم يَلُوا شَيِئاً»(٤).

### ١١. أن يعرف المرء قدر نفسه:

فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل، وتلك المستولية، أم لا؟

فإذا عرف من نفسه أنه لا يقدر عليها: فلا يُقدِم.

عن أبي ذر رَوْلِيَقَنَهُ أن رسول الله صَلَّلَتُ عَلَى قال: «يا أَبا ذَرِّ! إِنِّي أَراكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ ما أُحِبُّ لِنَفسِي، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثنَينِ، وَلا تَوَلَّيَنَّ مالَ يَتِيم "".

قال القرطبي رَحَمُ اللَّهُ: ﴿ أَي ضعيفًا عن القيام بها يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤٦٢٣)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط (٦٧٤٧)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٠٣٥٩)، وحسنه محققو المسند.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٨٢٦).

### ١٢. أن يكثر من حمد الله عَرْبَلُ، والثناء عليه، ويأمر غيره بذلك:

قال ابن رجب وَحَمُاللَهُ: «كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أُمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم ألبتة، بل إلى تعظيم الله وحده، وإفراده بالعبودية والإلهية، ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده.

وكان بعض الصالحين يتولى القضاء، ويقول: ألا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر؟!

ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشقة، وهم صابرون، بل راضون بذلك، فإنَّ المحب ربها يتلذذ بها يصيبه من الأذى في رضى محبوبه، كها كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبت! لوددت أني غَلَت بي وبك القدور في الله عَرَّمَلُه (١٠).

### ١٣. أن يبذل جاهه للناس:

وذلك بالشفاعة للمحتاجين، والسعي في قضاء حوائجهم، قال ابن أبي يعلى وَحَهُ اللهُ اللهُ وَقَلَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا فاجهد بوسعك كله أن تنفعا<sup>(٣)</sup> فرضت على زكاة ما ملكت يدي فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع

<sup>(</sup>١) حاشية السيوطي على سنن النسائي (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) شرح حديث ما ذئبان جائعان (ص٤٥-٤٦).

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٤).

### ١٤. أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاه، في المصرف الصحيح:

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «ولِقوة حب الجاه مصرف، وهو استعاله في تنفيذ أو امره، وإقامة دينه، ونصر المظلوم، وإغاثة الضعيف، وقمع أعداء الله، فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة»(١).

### ١٥. القراءة والتأمل في سير السلف الصالح:

فعن عامر بن سعد قال: الكان سعد بن أبي وقاص عَنَيَسَتَهُ في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك، وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟! فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صَلَّتَهُ عَنَدُوسَاتَ يقول: "إِنَّ الله يُحِبُّ العَبد التَّقِيَّ الغَنيَّ الحَفيِّ العَبد التَّقِيَّ العَنيَّ الحَفيِّ "").

قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: «المراد بالغِنى غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب لقوله صَالَّمَتُ عَنَى النفس، هذا هو الغنى المحبوب لقوله صَالَّمَتُ عَنَى النَّفس» ... وأما «الحَقي» فمعناه: الخامل، المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه «(٢).

وقد يعزل أحدهم نفسه، ويتنازل لغيره؛ لمصلحة أعظم، ومن هذا:

ما فعله الحسن بن على رَحَالِقَهُ من تنازله عن الخلافة لمعاوية رَحَالِقَهُ عَنهُ، ومدحه النبي صَلَّقَةُ عَلى ذلك.

فعن أبي بَكرَةَ رَحَيَّكَ عَدُ قَال: رأيت رسول الله صَالَقَهُ عَلَى المنبر والحسن بن علي رَحَيَّكَ عَدُ إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة، وعليه أخرى، ويقول: «إِنَّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَن يُصلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ عَظِيمَتَينِ مِن المُسلِمِينَ »(٤).

قال المباركفوري رَحَمُهُ اللهُ: «وهذه معجزة عظيمة من النبي صَلَّاتَهُ عَلَيهُ وَسَلَّة ؛ حيث أخبر بهذا، فوقع مثل ما أخبر »(٥).

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن (ص٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٨/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٥) تحفة الأحوذي (١٠/ ١٨٩).

وكان أحدهم يمتنع غاية الامتناع عن الولاية، إذا كان هناك من هو أحق منه بها:

كما في قصة تولية أبي بكر رَحَوَلَتُهُ ومبايعة الصحابة له، فهي أعظم شاهد على ذلك، فعن عمر رَحَوَلَتُهُ قال: «تكلّم أبو بكر رَحَوَلَتُهُ فقال: … – فذكر الحديث، وفيه –: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أُقدَّمَ فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم، أحب إليَّ من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر ((1)).

### ومن ذلك أيضاً:

لما ولي عمر بن عبد العزيز رَحَمُ أللَهُ الخلافة، جاءه صاحب الشرطة؛ ليسير بين يديه بالحربة -على عادته مع الخلفاء قبله-، فقال له عمر: «ما لي ولك؟ تنح عني، إنها أنا رجل من المسلمين!» ثم سار وساروا معه، حتى دخل المسجد، فصعد المنبر، واجتمع الناس إليه، فقال:

«أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون» فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا، ورضينا كلُّنا بك، فقام وخطبهم (٢).

وعن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز، أنها دخلت عليه، فإذا هو في مصلاه، يده على خده، سائلة دموعه، فقالت: يا أمير المؤمنين أليشيء حدث؟ قال: «يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صَلَّتَهُ عَنِيوَمَلُم، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب المأسور، والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وأن خصمهم دونهم محمد صَلَّتَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّهُ وَخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي، فبكيت»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٣١).

#### ١٦. الدعاء:

عن معقل بن يسار • قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق وَ وَ الله النبي صَالَةَ عَلَيْهُ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَالل

هذا، والله نسأل أن يوفقنا لأرشد أمرنا، وأن يجعلنا ممن يعمل بطاعته؛ ابتغاء مرضاته، والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد (٢١٦)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد.

### الخاتمة

من المؤسف حقاً أن نرى كثيراً من الناس يتناحرون فيها بينهم؛ للوصول للرئاسة، ونيل المناصب الرفيعة، والجاه العريض، حتى أصبح الهَنَّمُ المسيطر على المرء أن يكون هو القائد، أو الإمام، أو الرئيس، بطرق تؤدي غالباً إلى الشقاق بين صفوف المسلمين، وإثارة الفتن والقلاقل بينهم.

وانتشار مرض حب الرئاسة يـؤدي بلا شـك إلى إهـدار الطاقـات، وتوسيع دائرة الخلافات، والسعي للمصالح الشخصية، والمنافع الذاتية، وعدم القيام بالدين، وكفى بهذا شراً عظيهاً، وفساداً كبيراً، للفرد، والمجتمع، والأمة.

والعصمة من الزلل: في الرجوع الصادق إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالِقَالَ وَالسَّالِ وَالسَّالِ عَلَى نَهِ جَ السَّالِقِينَ الأولينَ.

هـذا، ونسـأل الله تعـالى الهدى والسـداد، وصلى الله وسـلم عـلى نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.





# اختبر فهمك

بين يديك مستويان من الأسئلة، أسئلة مباشرة، وأخرى تحتاج منك إلى تأمل، وإمعان نظر.

# أسئلة المستوى الأول المباشرة:

- ما هى فوائد الولاية والإمارة؟.
- ٢. حب الرئاسة داء عُضال، فما هي أبرز مظاهره؟.
  - ٣. ما هي أسباب حب الرئاسة؟.
  - لكل داء دواء، فها دواء مرض حب الرئاسة؟.

# أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية:

- أدا سُمّى حب الرئاسة بالشهوة الخفية؟.
- ٢. عن كعب بن مالك الأنصاري وَ وَ النبي صَالَةُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا قال: الما فِنبانِ جائِعانِ أُرسِلا في غَنم بِأَفسَدَ لَهَا مِن حِرصِ المَرءِ عَلَى المالِ والشَّرَفِ لِدِينِهِ ، ما المقصود بهذا الحديث؟.

- كيف يكون حب الرئاسة والدنيا مفسداً للدين؟.
- ماذا تفهم من قول يوسف عَيْمِالتَكَمْ لعزيز مصر كما ذكر الله ذلك عنه في القرآن -: ﴿ قَالَ الْجُعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾
   [يوسف: ٥٥].
  - ٥. متى يُعان الإنسان على الولاية والإمارة؟ مع ذكر الدليل.
    - متى يكون طلب الرئاسة عبادة، يثاب المرء عليها؟





# مغسدات القلوب



# العشق



# مُقتَ رمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن القلب السليم لا تكون له لذة تامة، ولا سرور حقيقي، إلا في محبة الله سبحانه، والتقرب إليه بها يحب، والإعراض عن كل محبوب سواه.

وهـذه المحبة هي حقيقة شهادة التوحيد: «لا إلـه إلا الله»، وهي ملة الخليـل إبراهيم عَنْهَالتَكَمْ، وسنة خاتم المرسلين محمد صَاللَّهُ عَنِيهِ وَسَلَّهُ.

وإن من أعظم ما يُفسد القلب ويُبعده عن الله عَيْجَلِّ: داء العشق.

فهـ و مرض يُـردي صاحبه في المهالـك، ويبعده عن خير المسـالك، ويجعلـه في الغواية، ويضلُّه بعد الهداية.

وهو ذلَّ في النفس، ورانٌ على القلب، وهوان في الدنيا، وعذاب في الآخرة.

هو الداء الذي تذوب معه الأرواح، ولا يقع معه الارتياح، بل هو بحر هائج، من ركبه غرق؛ لأنه لا ساحل له.

فها العشق؟ وما أنواعه؟ وهل هو اختياري، أم اضطراري؟

تساؤلات كثيرة، أحببنا أن نجيب عنها، وعن غيرها من خلال هذا الفصل.

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة، وإخراجها بالصورة المرضية.

نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يسدد خطانا لطريق الصواب والفلاح، إنه على كل شيء قدير.

# تعريف العشق

#### العشق في اللغة:

(العين، والشين، والقاف) هذه المادة تدل في معناها اللغوي على تجاوز حد المحبة(١٠).

قال ابن منظور رَحَمُ الله العشق: فرط الحب، وقيل: هو عُجب المحب بالمحبوب ٣٠٠٠.

وسُمِّي العشق عشقاً؛ لذبول القلب من شدة الهوى، كما تذبل العَشَقة إذا قُطعت، وهي شجرة تخضر، ثم تَدق، ثم تصفر.

وقال ابن تيمية رَحَمُ الله: «المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنها هو في محبة جنس النكاح، مثل حب الآدمي مثله ممن يستمتع به، من امرأة، أو صبي، فلا يكاد يُستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك، ولا في محبة آدمي لغير صورته، مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك.

بل المشهور من لفظ العشق: هو محبة النكاح ومقدماته، فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق، وسماع كلامه، أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطء»(٣).

### وفي هذا الكلام فائدتان:

الفائدة الأولى: أن العلاقة بين العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها عشق أبداً، كما أطلق المنحرفون من الصوفية والملاحدة - كابن عربي وابن سبعين وغيرهما - ذلك على الله عَرَّبَال،

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١٠/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) قاعدة في المحبة (ص٥٤-٥٥).

فقالوا: إن العشق والعاشق والمعشوق شيء واحد، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد اتّحد في خلقه، فصار هؤلاء شيئاً واحداً! تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

الفائدة الثانية: لا يقال: فلان عشق عالماً، ولا عشقتُ في فلان علمَه وخلقه ودينه، فهذه عبارات غير مستعملة؛ لأن العشق مرتبط بالشهوة والعلاقات الشهوانية.

\* \* \*



# أنواع العشق

العشق يقع بين طرفين: عاشق ومعشوق، قد يكون كل منهما عاشقاً لصاحبه، وقد يكون العشق من طرف واحد.

وهناك أمثلةٌ كثيرة في التاريخ على العشق من طرفين، كعنترة وعبلة، وقيس وليلى، وجميل وبثينة، وكُثَيِّر وعزة، وغيرهم ممن كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا الطرفين، كما في قول الشاعر:

> عَيناكِ شَاهِدَتَانِ أَنَّـكِ مِـن حَرِّ الْهَوَى تَجِدِينَ مَا أَجِــدُ بِكِ مَا بِنَا لَكِن عَلَى مَضَضِ تَتَجَلَّدِينَ وَمَا بِنَـا جَلَـدُ(')

والعشق الذي يكون من طرف واحد قد ورد له مثال في السنة النبوية، وذلك في قصة بريرة ووقيقة مع زوجها مُغيث وَعَلَيْهَا فَهُ فَإِن بريرة كانت أَمّة، فلما عتقت خيَّرها النبي صَالَاتُهَا بَين أَن تبقى مع زوجها أو فراقه وفسخ نكاحه، فاختارت الفراق، وللمرأة الحق شرعاً في ذلك، إن عتقت وزوجها عبد، وكان مغيث يحب بريرة حباً عظيماً، فلما اختارت الانفصال، تأثر لفراقها كثيراً.

عن ابن عباس وَعَلِيَّهُ عَنَا اللهُ عَلَى أَنظر إلى مغيث يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صَالَقَهُ عَنِيهُ لعباس وَعَلِيَّهُ عَنَهُ اللهُ عَبْسُ، أَلا تَعجَبُ مِن حُبٌ مُغِيثٍ بَرِيرَةً، وَمِن بُغضِ بَرِيرَةً مُغِيثاً؟». فقال النبي صَالَقَهُ عَنَهُ وَسَلَّةً: "لَو راجَعتِهِ". قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: "إنَّها أَنَا أَشْفَعُ». قالت: لا حاجة لي فيه (٢).

<sup>(</sup>١) روضة المحبين (ص٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٢٨٣).

فهذا العشق وقع بين اثنين يباح بينهما الحب؛ لأنهما زوجان، وقد يقع العشق بين طرفين لا يباح بينهما ذلك، كما هو الحال في كثير من علاقات الحب والعشق المحرمة.

# والعشق أربعة أنواع، باعتبار أطرافه:

النوع الأول: عشق الرجال للنساء، وهو الأعم الأغلب.

وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحاً، فهو علاقة النكاح بين الرجل وزوجته، أو علاقة التسري بين السيد والأمة، فإذا لم يصل إلى درجة تمس العبودية، أو ارتكب لأجله المحرمات، أو ترك لأجله الطاعات؛ فإنه يبقى في دائرة المباح.

النوع الثاني: عشق النساء للرجال، وهو كسابقه له حالات جائزة، وله حالات محرمة، ومن الحالات المحرمة: ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع يوسف عَيْمِاللَّهُ، فكان منه عفة وصبر وتقوى، وكان منها العشق والمطاردة والحرص على إيقاعه في الحرام.

وقد كان الداعي لديه قوياً، وثبته الله عَرَجَلَ، فقد كان فيه ميل طبيعي إلى المرأة بها ركبه الله في طبعه كرجل من الميل إلى النساء، وكان شاباً، عزباً، في بلاد غربة، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، وغير آبية و لا ممتنعة، بل هي الداعية له، وأسقطت الحواجز النفسية، وهو في دارها، وتحت سلطانها، وهو عبد عندها فلا يخشى على نفسه التهمة، بل يدخل ويخرج دارها بحكم عمله عندها، واستعانت عليه بمن حولها من نساء بلدها، وتوعدته بالسجن والصّغار، إن لم يلبّ طلبها.

بالرغم من هذا كله فإن يوسف عَتَوَاتَكُمْ قد آثر مرضاة الله تعالى، واختار السجن على الزنا، وقال: ﴿رَبِّ ٱلبِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصَبُ إِلَيْهِ وَ وَأَكُنُ مِّنَ الزنا، وقال: ﴿رَبِّ ٱلبِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَ وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدُها وكيدهن، وكانت في تلك الواقعة عِبَرٌ للمُعْيمة، وفوائد كثيرة.

النوع الثالث: عشق الرجال للرجال، وهو ممقوت عند الله، وجالب لغضبه وسخطه، وهو من أضر الأمور على العاشق والمعشوق، في الدين والدنيا والآخرة.

ومِن هذا النوع: عشق الرجال للمردان، وعمل قوم لوط عَيْنِالسَّة، الذين جلبوا لأنفسهم نقمة الله وعذابه، بها فعلوا من هذه الجريمة العظيمة المتولدة من عشق الذكران، حتى وصف الله تعالى عشقهم بأنه سَكرٌ؛ فقال: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧]. إنه انتكاس للفطرة، وانحراف للطبع.

النوع الرابع: عشق النساء للنساء، وهذا النوع كسابقه في الجرم والمقت والدناءة والخسة، وكشفت إحدى الدراسات أن السبب الرئيس في انتشاره هو التعلق والإعجاب، وهو مؤذن بفساد مربع، وتدهور أخلاقي شنيع.

#### وهناك مظاهر تدل على العشق، منها:

- ١. محاولة إخفاء العلاقة، والإسرار بها.
  - ٢. إطالة الجلوس مع المعشوق.
- ٣. احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر.
- ٤. التلفظ بعبارات تدل على الحب والغلو في هذه العلاقة.
  - ٥. التصريح بالغيرة عليه.
- ٦. تقبُّل كل ما يصدر منه، حتى لو كان فيه إساءة أو معصية.
  - ٧. كثرة مخالطته، ومحبة الانفراد به.

# هل العشق اختياري أم اضطراري؟

نسمع كثيراً ممن يشتكون من داء العشق ويقولون: إنهم لا يستطيعون ترك مَن يحبونهم، وأن الموت أهون عليهم من تركهم!.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: هل العشق اختياري أم اضطراري؟

حاول العشاق قديماً أن يعذروا أنفسهم بأن العشق اضطراري، وأنه لا حيلة لهم في هذا العشق، ومِن ذلك قول الشاعر:

يَلُومُونَنِي فِي حُبِّ سَلَمَى كَأَنَّما يَرُونَ الْهَوَى شَيئاً تَيَمَّمتُهُ عَمدا أَلا إِنَّما الْحُبُّ الَّذِي صَدَعَ الحَشا قَضاءٌ مِنَ الرَّحَنِ يَبلُو بِهِ العَبدا(١)

ومقصدهم: بيان أن العشق قضاء وقدر، وهو بيد الله لا بيد المخلوق.

والحق - كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء وَمَهُولِللهُ -: أن مبادىء العشق وأسبابه اختيارية، داخلة تحت التكليف؛ فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري، فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبَّب عليها بغير اختياره غالبا، كما قيل:

نَوَلَّعَ بِالعِشْقِ حَتَّى عَشِق فَلَمَا اسْتَفَلَّ بِهِ لَم يُطِلَّى وَلَمَ الْعَلَّى الْمَعَلَّمِ الْمَعَلَ رَأَى لُجَّةً ظَنَّهَا مَوجَةً فَلَمَا مَمَكَنَ مِنها غَلَرِق مَنَّى الإِقالَةَ مِن ذَنبِهِ فَلَم يَستَطِعها وَلَم يَستَطِعها وَلَم يَستَطِق (")

وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر؛ فإن تناول المسكر اختياري، وما يتولد عنه السكر

<sup>(</sup>١) روضة المحبين (ص١٤٢).

<sup>(</sup>۲) دُم الهوى (ص٥٨٦).

اضطراري، فمتى كان السبب واقعا باختياره، لم يكن معذورا فيم تولد عنه بغير اختياره. فمتى كان السبب محظورا، لم يكن السكران معذورا، ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر بمنزلة شُرب المسكر، فهو يلام على السبب.

#### خطر العشق

إن بعض العشّاق يدّعون أن العشق يسمو بالنفس، ويصعد بالروح، ويجعلون العشق شيئاً إيجابياً، والحق أن العشق سلبياته أكثر من إيجابياته.

قال ابن تيمية رَعَمُاللَهُ: "فَإِن الَّذِي يورثه العِشق من نقص العقل والعلم وَفَساد الخلق والدِّين والاشتغال عَن مصالح الدِّين والدُّنيا: أَضعاف ما يتضمنه من جنس المَحمُود.

وأصدق شاهد على ذَلِك ما يعرف من أحوال الأُمّم وَسَماع أخبار النّاس في ذَلِك، فَهُوَ يُغني عَن مُعاينَة ذَلِك وتجريبه، وَمن جرب ذَلِك أو عاينه اعتبر بِما فيهِ كِفايَة، فَلم يُوجد قطّ عشق إِلّا وضرره أعظم من منفعَته»(١).

فمن أضرار العشق وسلبياته:

# ١. أن العشق ربها أوقع صاحبه في الكفر بالله:

قال ابن القيم رَحَهُ اللهُ عن العشق: «وَهُو أَقسامٌ: تارَةً يَكُونُ كُفراً، لَمِنِ اتَّخَذَ مَعشُوقَهُ نِدّاً، يُحِبُّهُ كَما يُحِبُّ اللهَ، فَكَيفَ إِذا كانَت مَحَبَّتُهُ أَعظَمَ مِن مَحَبَّةِ اللهِ في قَلبِهِ؟ فَهَذا عِشقٌ لا يُغفَرُ لِصاحِبِهِ، فَإِنَّهُ مِن أَعظَم الشَّركِ، واللهُ لا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ، وَإِنَّما يَغفِرُ بِالتَّوبَةِ الماحِيَةِ ما دُونُ ذَلِكَ.

وَعَلامَةُ العِشقِ الشَّرِكِيِّ الكُفرِيِّ: أَن يُقَدِّمَ العاشِقُ رِضاءَ مَعشُوقِهِ عَلَى رَبِّهِ، وَإِذا تَعارَضَ عِندَهُ حَقَّ مَعشُوقِهِ عَلَى حَقِّ رَبِّهِ، وَإِذَا تَعارَضَ عِندَهُ حَقَّ مَعشُوقِهِ عَلَى حَقِّ رَبِّهِ، وَآثَرَ رِضاهُ عِندَهُ حَقَّ مَعشُوقِهِ عَلَى حَقِّ رَبِّهِ، وَآثَرَ رِضاهُ عَلَى رِضاهُ، وَبَذَلَ لَهُ أَنفَسَ ما يَقدِرُ عَلَيهِ، وَبَذَلَ لِرَبِّهِ إِن بَذَلَ - أَردَأَ ما عِندَهُ، واستَفرَغَ وسعَهُ في مَرضاةِ مَعشُوقِهِ وَطاعَتِهِ والتَّقَرُّبِ إِلَيهِ، وَجَعَلَ لِرَبِّهِ - إِن أَطاعَهُ - الفَضلَةَ الَّتِي وُسعَهُ في مَرضاةِ مَعشُوقِه مِن ساعاتِهِ.

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/ ٤٥٩).

فَتَأَمَّل حَالَ أَكثَرِ عُشّاقِ الصُّورِ تَجِدها مُطابِقَةً لِذَلِكَ، ثُمَّ ضَع حَافَمُم في كِفَّةٍ، وَتَوحِيدَهُم وَإِيها مَهُم في كِفَّةٍ، ثُمَّ زِن وَزِنا يَرضَى اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَيُطابِقُ العَدلَ، وَرُبَّها صَرَّحَ العاشِقُ مِنهُم بِأَنَّ وَصلَ مَعشُوقِهِ أَحَبُّ إِلَيهِ مِن تَوحِيدِ رَبِّهِ، كَما قالَ العاشِقُ الخَبِيثُ:

يَتَرَشَّفنَ مِن فَمِي رَشَّفاتٍ ... هُنَّ أُحلَى فيهِ مِنَ التَّوحِيدِ

وَكُمَا صَرَّحَ الْخَبِيثُ الآخَرُ أَنَّ وَصلَ مَعشُوقِهِ أَشْهَى إِلَيهِ مِن رَحَمَةِ رَبِّهِ..

ولا رَيبَ أَنَّ هَذَا العِشقَ مِن أَعظَمِ الشِّرِكِ، وَكَثِيرٌ مِنهُم يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَمَ يَبقَ في قَلبِهِ مَوضِعٌ لِغَيرِ مَعشُوقِهِ أَلبَّةَ، بَل قَد مَلَكَ عَلَيهِ قَلبَهُ كُلَّهُ فَصارَ عَبداً مَحضاً مِن كُلِّ وَجهٍ لِمَعشُوقِهِ، فَقَد رَضِيَ هَـذا مِـن عُبُودِيَّةِ الخالِقِ جَلَّ جَلالُهُ بِعُبُودِيَّةِ مَحْلُوقٍ مِثلِهِ؛ فَإِنَّ العُبُودِيَّةَ هِيَ كَمالُ الحُبِّ وَالحُضُوعِ، وَهَذا مِـن عُبُودِيَّة هِي كَمالُ الحُبِّ والحُضُوع، وَهَذا قَدِ استَفرَغَ قُوَّة حُبِّهِ وَخُضُوعِهِ وَذُلِّهِ لَمِعشُوقِهِ، فَقَد أَعطاهُ حَقِيقَة العُبُودِيَّةِ.

وَلا نِسبَةَ بَينَ مَفسَدَةِ هَذَا الأَمرِ العَظِيمِ وَمَفسَدَةِ الفاحِشَةِ؛ فَإِنَّ تِلكَ ذَنبٌ كَبِيرٌ، لِفاعِلِهِ حُكمُ أَمثالِهِ، وَمَفسَدَةُ هَذَا العِشقِ مَفسَدَةُ الشِّركِ، وَكانَ بَعضُ الشُّيُوخِ مِنَ العارِفينَ يَقُولُ: لَأَن أُبتَلَى بِالفاحِشَةِ مَعَ تِلكَ الصُّورَةِ، أَحَبُ إِلَيَّ مِن أَن أُبتَلَى فيها بِعِشْقِ يَتَعَبَّدُ لَهَا قَلبِي، وَيَشْغَلُهُ عَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وهذا مجنون عزة يصف ما انتكس إليه قلبه فيقول:

رُهبانُ مَديَنَ والَّذِينَ عَهِديُّهُم يَبكونَ مِن حَذَرِ العَذابِ قُعُودا لَويَسمَعُونَ كَمَا سَمِعتُ حَدِيثَها خَــرُّوا لِعَزَّةَ رُكَّعاً وَسُجُودا(٢)

وهذا رجل بِبَعْدادَ يُقالُ لَهُ صالِحُ الْمُؤَذِّنُ، أَذَّنَ أَربَعِينَ سَنَةً، وَكَانَ يُعرَفُ بِالصَّلاحِ، صَعَدَ يَوماً إلى المَنارَةِ لِيُؤذِّنَ، فَرَأَى بِنتَ رَجُلِ نَصر انِيٍّ كَانَ بَيتُهُ إلى جانِبِ المَسجِدِ، فافتُتِنَ بِها، فَجاءَ فَطَرَقَ البابَ، فَقالَت: مَن؟ فَقالَ: أَنا صالِحٌ المُؤذِّنُ، فَفَتَحَت لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ ضَمَّها إِلَيهِ. فَقالَت: أَنتُم أَصحابُ الأَماناتِ(٣)، فَها هَذِهِ الخِيانَةِ؟! قال: إن وافقتني على ما أريد، وإلا

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٤/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) لأن المؤذن مؤتمن على أعراض الناس؛ حيث يصعد على المنارة وسطح المسجد، فيرى البيوت مِن حوله.

قتلتك، فقالت: لا، إلا أن تترك دينك، فقال: هو بريء من الإسلام، ومما جاء به محمد، ثم دنا إليها، فقالت: إنَّما قُلتَ هَذِهِ لِتَقضِي غَرَضَكَ ثُمَّ تَعُودُ إلى دِينِكَ، فَكُل مِن لَحَمِ الخِنزِيرِ. فَأَكُلَ، قالَت: فاشرَبِ الحَمرَ. فَشَرِبَ، فَلَمَّا دَبَّ الشَّرابُ فيهِ دَنا إِلَيها، فَدَخَلَت بَيتاً وَأَغلَقَتِ البابَ، وَقالَتِ: اصعَد إلى السَّطح؛ حَتَّى إذا جاء أَبِي زَوَّ جَنِي مِنكَ. فَصَعَدَ، فَسَقَطَ، فَهاتَ، فَخَرَجَت، فَلَقَتهُ في مَسحٍ، فَجاء أَبُوها، فَقَصَّت عَلَيهِ القِصَّة، فَأَخرَجَه في اللَّيلِ، فَرَماهُ في السِّكَةِ، فَظَهَرَ حَدِيثُهُ، فَرُمِي في مَزبَلَةٍ (١).

وقال ابن القيم وَمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ النَّصَارَى أَن يُنَصِّرُوا الأَسِيرَ، أَرَوهُ امرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، وَأَمَرُوهَا أَن تُطمِعَهُ فِي نَفسِها، حَتَّى إِذَا تَمَكَّنَ حُبُّها مِن قَلبِهِ، بَذَلَت لَهُ نَفسَها إِن دَخَلَ في دِينِها، فَهُنالِكَ: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ "".

#### ٢. استعمال العاشق شتى الوسائل لوصال معشوقه:

إن العاشق يسعى للنيل من معشوقه بشتى الوسائل، وربها استعان العاشق على وصال المعشوق بشياطين الجن عن طريق السحر، وهذا موجود في الواقع، ومعلوم لدى الناس.

فلأجل أن يصل إلى هذا المعشوق يستخدم العاشق السحر ليخضع المعشوق له، فيأتيه متى ما يريد، ولا يحتجب منه، ولا يمتنع عنه، وهذه طامة عظيمة؛ لأن السحر كُفر بالله العظيم.

#### ٣. اشتغال العاشق بذكر المخلوق عن ذكر الخالق:

من مفاسد العشق: اشتغال العاشق بذكر المخلوق وحبه، عن حب الرب وذكره؛ لأنه لا يجتمع في القلب حب الخالق وعشق المخلوق، بل لابد أن يقهر أحدهما الآخر.

ولذلك: فإن أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان نصيب عظيم، ترى الواحد منهم عبداً لذلك المعشوق، يصرّح في حضوره ومغيبه أنه عبده!.

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (ص١٥٥).

وينتشر هذا الداء عند أصحاب الغناء، فإنهم يصرّحون في أغانيهم بأنهم عبيدٌ لمن يحبونه ويعشقونه، بل قد يعبّرون عن ذلك بالصلاة والعبادة.

وهذا العاشق يقدم رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه على لقاء ربه، ويتمنى قرب معشوقه أعظم من تمنيه قرب الرب سبحانه، ويهرب من سخط معشوقه أشد من هربه من سخط الرب سبحانه، وقد يُسخط ربَّه لمرضاة معشوقه، ويقدم مصالح معشوقه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضلة وكان عنده قليل من الإيهان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها، وأهمل أمر الله.

يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس، ويجعل لربه من ماله -إن جعل لـه- كل رذيلة وخسيس، فلمعشوقه لبه وقلبه وهمّه ووقته وخالص ماله، ولربه الفضلة!.

قد اتخذه وراءه ظهريّاً، وصار لذكره نسّياً، إن قام في خدمته في الصلاة: فلسانه يناجيه وقلبه يناجي معشوقه، وإن وجّه بدنه إلى القبلة: فقلبه موجه إلى معشوقه.

ينفِرُ، أو يَنفُر من خدمة ربه، حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحاً بها، ناصحاً له فيها، خفيفة على قلبه، لا يستثقلها، ولا يستطيلها.

ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً يجبونهم كحب الله، وهذا مجنون ليلي يقول:

أَرانِي إِذَا صَلَّيتُ يَمَّمتُ نَحوَها بِوَجهِي وَإِن كَانَ المُصَلَّى وَرائِيا بِوَجهِي وَإِن كَانَ المُصَلَّى وَرائِيا وَمَا بِيَ إِشراكٌ وَلَكِينَ حُبَّها كَعَظم الشَّجا(''أعيا الطَّبِيبَ المُداوِيا('' كَعَظم الشَّجا('' أَعيا الطَّبِيبَ المُداوِيا(''

<sup>(</sup>١) عظم الشجى: هو العظم المعترض في الحلق، والذي يصعب إخراجه، كحسك السمكة.

<sup>(</sup>٢) ذم الهوى (ص٤٠٣-٤٠٤).

#### ٤. عذاب قلب العاشق:

فإنَّ من أحب شيئاً غير الله عُذِّب به ولابُد، كما قيل:

وَما فِي الأَرضِ أَشْقَى مِن مُحِبِّ وَإِن وَجَدَ الْهَوَى عَذَبَ المَذَاقِ تَــراهُ باكِياً فِي كُـلِّ حِينٍ خَافَةَ فُرقَةٍ أَو الشيهاقِ(١)

والعشق وإن استلذّ به صاحبه فهو من أعظم العذاب، والعاشق قلبه أسيرٌ في قبضة معشوقه، يسومه سوء الهوان، يحركه يميناً وشهالاً، يستجيب له كالطفل الذي يحرك الآلة بجهاز التحكم، ولكن لشكرة العشق لا يشعر بالمصيبة، فقلبه:

كعصفورة في كف طفل يذيقها أفانين طعم الموت، والطفل يلعب(٢)

والعاشق كما قيل:

عَلِيلٌ عَلَى قُطبِ الْهَلاكِ يَدُورُ وَلَيسَ لَهُ حَتَّى النُّشُورِ نُشُورُ فَلَيسَ لَهُ حَتَّى الماتِ حُضُورُ<sup>(٣)</sup> طَلِيتٌ بِرَأْيِ العَينِ وَهُوَ أَسِيرُ وَمَيتٌ يُرَى فِي صُورَةِ الحَيِّ غادِياً أَخُو غَمَراتٍ ضاعَ فيهِنَّ قَلبُـهُ

### ٥. اشتغال العاشق عن مصالح دينه ودنياه:

فليس شيء أضيع للدين ومصالح الدنيا من عشق الصور.

أما ضياع الدين: فلأن هذا الإنسان قد تفرق قلبه عن الله بالعشق، فلا يجد وقتاً لمرضاة ربه.

وأما مصالح الدنيا: فهي تابعة لمصالح الدين، فإذا انشغل عن مصالح الدين، كان عن مصالح الدنيا أشد شغلاً وتفريطاً.

# ٦. آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى العشاق من النار في الحطب اليابس:

وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله بالمعشوق بَعُد عن الله، فأبعدُ

<sup>(</sup>١) دم الهوى (ص٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء العرب (ص٩ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (ص ١٥١).

القلوب عن الله قلوب العشاق، وإذا بَعد القلب عن الله طرقته الآفات، وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومَن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذيّ يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله.

فها الظنّ بقلبِ تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده؟!

وكذلك: فإن العشق إذا تمكن من القلب واستحكم، أفسد العقل، وأفسد الذهن، وأحدث الوساوس، وأفقد القدرة على التفكير، ولذلك تراه لا يُتقن درساً، ولا يفلح في تجارة، ولا يحسن النظر في قضية، ولا يُجيد حَلَّ مشكلة؛ لأن التفكير قد شُلَّ، والقلب قد علاه الران، فلم يَعُد يدري كيف يفكر!.

وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن البهائم، فإذا عَدِم العقل وفقده التحق بالبهائم، وربها كان حال الحيوان أصلح من حاله.

وهل أذهب عقل مجنون ليلي وأضرَّ به إلا العشق؟!

بل زاد جنونه على جنون غيره:

العِشقُ أَعظمُ مِمَا بِالمَجانِينِ وَإِنَّهَا يُصرَعُ المجنُونُ فِي الجِينِ(''

قَالُوا جُنِنتَ بِمَن تَهوَى فَقُلتُ لِهُم العِشقُ لا يَستَفيقُ الدَّهرَ صاحِبُهُ

أما الفساد المعنوي: فهو فساد القلب، والقلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، والقلب الفاسد يُرِي صاحبَه القبائح محاسن، ويُعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب المعشوق، وعن تبصّر عيوبه، فلا ترى عَين العاشق أبداً عيوب المعشوق، فيصم أذن عن الإصغاء إلى أي قادحٍ فيه، ومنبّهٍ على أخطائه، ويستميت في الدفاع عنه، ولو كان خطأ المعشوق واضحاً.

ولما بلغ السيلُ الزُّبَي، وبلغ به هذا المبلغ، لم يَعُد يرتضي أن يقدح في معشوقه أحد، أو أن يذمَّه أحد، أو أن ينتقده أحد، فيدافع عنه بالحق والباطل، ويستميت في ذلك.

والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه، حتى إذا زالت الرغبة أبصر العيوب، وكانت هذه الرغبة ستاراً يُغشى البصر، ولذلك قال ذاك العاشق:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٥/ ٤٢٥).

# عَلِقتُكِ إِذْ عَينِي عَلَيها غِشاوَةٌ فَلَمّاانجَلَت قَطَّعتُ نَفسِي أَلُومُها(١)

فعندما كان عاشقاً كانت عليه غشاوة، وبعد أن ذهب عنه ذلك العشق أصبح يتساءل: كيف كنت معجباً جذه؟!

وهكذا.. فإن الداخل في الـشيء لا يرى عيوبه، والـذي هو خارجه قـد لا يرى عيوبه أيضاً، وإنـما يرى عيوبه مَن دخـل فيه ثم خرج منه، ولكن الذي يدخل العشـق ويخرج منه قليل جداً.

# لماذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيراً من الذين ولدوا في الإسلام؟

لأنهم عرفوا الكفر ورأوه وذاقوه ومارسوه، ثم بعد ذلك اهتدوا، فعرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام، وهذا معنى قول عمر وَ وَاللَّهُ عَنْهُ: "إنها تُنقض عُرى الإسلام عروة عروة: إذا وُلد في الإسلام مَن لا يعرف الجاهلية»(٢).

وأما إفساد العشق للحواس: فشيء ظاهر؛ فإنها تمرض كما يمرض البدن، فبدن العاشق تنسلُّ منه العافية، فترى العاشق نحيلاً مريضاً كثيباً هزيلاً ضعيفاً طريح الفراش، لا يستطيع أداء عمل، ولا إفادة أحد.

رُفِعَ إلى ابنِ عَبّاسٍ وَعَلَقَهُ شَابٌ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ، قَد صارَ كالخلالِ. فَقَالَ: ما بِهِ؟ قالُوا: العِشقُ. فَجَعَلَ ابنُ عَبّاسٍ وَعَلِقَهَ عَامَّةَ دُعائِهِ بِعَرَفَةَ: الإستِعاذَةَ مِنَ العِشقِ (").

فمِن فَرَطِ المحبة يستولي العشق على قلب المعشوق، حتى لا يستطيع أن ينسلخ من محبوبه، ولا أن يترك التفكير فيه، فصورة محبوبه دائهًا في ذهنه، دائهًا على لسانه، يراه في منامه، ويتخيله في يقظته، يصحو على ذكره، وينام على صورته، ولا يغيب عن خاطره.

<sup>(</sup>۱) دُم الهوى (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر شيخ الإسلام رَحَمَة الله هذا الأثر في مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٠١)، وقد أخرجه الحاكم (٤/ ٤٧٥)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤١٥) بلفظ آخر عن المستظل بن حصين البارقي قال: "خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمتُ وربِّ الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: "حين يسوس أمرَهم من لم يعالج أمرَ الجاهلية، ولم يصحب الرسولَ سَآتَتُهُ عَيْسَةُ».

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٣/ ٣١).

تتعطل قواه الجسدية، وتفسد روحه، وتتغير أفعاله، وتنقلب صفاته، وتنعكس مقاصده، ويحدث لديه اختلال عقلي وجسدي وروحي.

وهو مرض من أخطر الأمراض، فلا تكاد ترى له دواءً، ولا طبيباً.

الحُبُّ أَوَّلُ مَا يَكُونُ لَجَاجَةً تَاتِي بِهِ وَتَسُوقُهُ الأَقدارُ

حَتَّى إِذَا اقْتَحَمَ الفَتَى لِجُجَ الهَوَى جاءَت أُمُورٌ لا تُطاقُ كِبارُ (١)

العشق مبدؤه سهل حلو، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل، ولذلك وصل الحال ببعض العشاق إلى الموت بسبب العشق.

هناك عشاق ماتوا، لا زالوا يذبلون ويذبلون، لا يشتهون طعاماً، ولا يذوقون راحة، حتى ماتوا.

# وَعِش خَالِياً فَالْحُبُّ أَوَّلُهُ عَنا وَأُوسَطُهُ سَقَمٌ وَآخِرُهُ قَتلُ(٢)

والمسألة يجني بها العاشق على نفسه، بدايتها منه، وأسبابها منه، وهو الذي أرادها، ومشى إليها، وسعى فيها.

هـو الذي تعمـد النظر، وهو الـذي قصد التفكير، وهو الذي اسـتدام طول المجالسة، وكثرة الحديث مع هذا المعشوق، حتى وصلت القضية إلى العشق.

فالمسألة كانت بيده أولاً، وكان من الممكن أن يرجع قبل الغرق في بحر العشق، لكن بعدما صار في لُجج الهوى، كيف يرجع؟

لو أدخلت فرسك في زقاق ضيق جداً، فمن الممكن أن ترجع إلى الخلف في بداية الزقاق بشيء بسيط من الجهد، لكن إذا أصبحت في وسط الزقاق وقد أبعدت وأوغلت، فكيف ترجع؟

إن الدابة لا تستطيع الدوران للرجوع، ولا تستطيع أن تمشي إلى الخلف.

ولذلك، فإن مَن دخل في هذا الموضوع لا يستطيع أن يتركه، إلا بتوفيق الله.

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين (ص ١٤١).

#### ٧. فساد سيرة العاشق بين الناس:

إن هذا العاشق يضرّ بسيرته وسمعته عند الناس، فتصبح سيرته على كل لسان، ويتناقل الناس قصصه متلذذين شامتين، وربم افتروا عليه فيها؛ ليجمّلوا القصة ويحسنوها، وقد يتهموه بالفاحشة، وغير ذلك.

### ٨. استغلال المعشوق العاشق أحياناً:

ربها يستغلّ بعض هؤلاء المعشوقين تلك العلاقة المحرمة، ويستغلون العاشق استغلالاً بشعاً، فيأخذون أمواله وبعض ممتلكاته.

تحدَّثَت إحدى العوائل عن ابنها الذي سافر إلى بلدٍ من البلدان، وعشق امرأة هناك، طارت بلُبِّه، وذهبت بعقله، فأنفق عليها الكثير من أمواله في المطاعم، والفنادق، والهبات، والأعطيات، والملابس، والحليّ، وغير ذلك، حتى رجع مفلساً.

وقد يدخل بعضهم السجن؛ بسبب السرقة، أو الاقتراض، من أجل محبوبته.

### ٩. العشق ربها أدى إلى القتل، وارتكاب الجرائم:

فكم للعشق من قتيل من الجانبين!.

فربها عمد العاشق إلى قتل أي طرف آخر يقترب من معشوقه أو معشوقته!.

فهذا العشق كم قد أزال من نعمة، وأفقر من غنى، وأسقط من مرتبة، وشتَّت من شمل، وكم أفسد من أُسَر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

### ١٠. عدم التوفيق للخاتمة الحسنة:

ومن مفاسد العشق: عدم توفيق العاشق للخاتمة الحسنة، إلا أن يتغمده الله برحمته، وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد يخدعه الشيطان، فكيف إذا صار غافلاً عن ذكر الله؟

وكيف إذا نزل به الموت، وسقطت قواه، واشتغل قلبه بألم النزع، واجتمع عليه كيد إبليس، وحشد عليه كل ما يقدر؛ لينال الفرصة النهائية بخروجه من الدنيا، فهل يسلم العاشق عند ذلك في هذه اللحظة من الضعف؟! هنالك ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

والسؤال هو: كيف يوفق لحسن الخاتمة من غفل قلبه عن ذكر الله، واتبع هواه، وكان أسيراً للشهوات والموبقات؟!

مَن كانت جوارحه معطلة عن طاعة الله، ولسانه بمعزل عن ذكر الله، وكان مشغولاً بالمعصية وخدمة المعشوق، كيف تُكتب له العاقبة الحسنة؟!

وقصة صاحب «حمام مِنجاب» الذي مات على ذكر محبوبته واعظٌ لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد.

رُوي أن رجلاً نزل به الموت فقيل له: قل: لا إلـه إلا الله. فجعل يقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟

وقصته: أنه كان واقفاً على باب داره يوماً، وكان بابه يشبه باب الحمام، فمرت به جارية فا منظر جميل وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال لها: هذا حمام منجاب. وأشار إلى داره، فدخلت الدار، فدخل وراءها، فلما رأت نفسها معه في داره وليست بحمام علمت أنه خدعها، فأظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدار، وقالت له: يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشنا، وتقر به عيوننا، فهلا جئت بشيء من الطعام. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين، وبكل ما تشتهين، وخرج، فتركها في الدار ولم يغلقها، تركها مفتوحة على حالها، ومضى، فأخذ ما يصلح لهما، ورجع ودخل الدار، فوجدها قد خرجت وذهبت، ولم يجد لها أثراً، فهام الرجل بها، وأكثر الذكر لها والجزع عليها، وظل يمشى في الطرق والأزقة وهو يقول:

يا رُبَّ قائِلَــةٍ يَومــاً وَقَد تَعِبَت أَينَ الطَّرِيقُ إلى حَمَّامِ مِنجابِ

وبعد أشهر مر في بعض الأزقة وهو ينشد هذا البيت، وإذا بجارية تجاوبه من طاقي وهي تقول:

هَلَّا جَعَلتَ لَهَا إِذْ ظَفِرتَ بِهَا حِرزاً عَلَى الدَّارِ أَو قُفلاً عَلَى البابِ

فزاد هيمانه، واشتد هيجانه، ولم يزل كذلك حتى مات على الحال التي ذكرنا، فنعوذ بالله من المحن والفتن (١).

#### وقريب منه:

ذلك الذي كان يعشق شاباً اسمه أسلم، واشتد به الأمر إلى أن أصابه المرض بسبب فراقه، وحضرته الوفاة، فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال:

أَسلَمُ يَا رَاحَـةَ الْعَلِيلِ رِفْقاً عَلَى الْهَائِمِ النَّحِيلِ
وَصَلُكَ أَشْهَى إِلَى فُؤَادِي مِن رَحَمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيلِ

ومات على هذه الكلمة(٢).

#### ١١. فساد العقل:

العشق قد يُفسد العقل، فترى الناس في وادٍ والعاشق في وادٍ آخر، دائم التفكير بمحبوبه، فلا يستطيع أن يستفيد من عقله، ولا يُفيد أحداً بفائدة.

بل إنه ربها جعل دواءَه داءَه!.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العاقبة في ذكر الموت (ص١٧٩-١٨٠).

<sup>(</sup>۲) ذم الهوى (ص٥٦٠).

# أسباب العشق

للوقوع في العشق أسباب عديدة، منها:

### إعراض القلب عن محبة الله:

قال العلماء عن العشق: «العشق حركة قلب فارغ»(١).

والمقصود: أن القلب لو كان فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله العشق، فالعشق إنها تُبتَلَى به القلوب الفارغة من محبة الله.

قال ابن القيم رَحَمُاللَّهُ: "ومِن أعظم الأشياء ضرراً على العبد: بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بها ينفعها شغلته بها يضره، ولابد"(٢).

فإن لم يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالى؛ فلابُدَّ أن تدخل محبة شخص آخر ذلك القلب، فإن النفس لا تقعد فارغة، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، والقلب إذا خلا من محبة الله امتلأ بغيره.

أَتَانِي هَواها قَبلَ أَن أَعرِفَ الْهُوَى فَصادَفَ قَلباً خاوِياً فَتَمَكنا (٣)

# الجوع العاطفي:

بعض الناس يكون عنده جوع عاطفي، فعاطفته لم تُشبَع منذ صغره، فربها كان مفتقداً لحنان أم ترضعه وترعاه، وشفقة أبٍ يحوطه ويحنو عليه، فيبحث عن هذا الحنان من خلال العشق.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين (ص١٣).

<sup>(</sup>٣) روضة المحبين (ص١٣٨).

وهـؤلاء الأطفال الذين عاشـوا في أسرة مفككة، فالأب طلّـق الأم، ولم يرعيا أطفالها، بل قـد يكون الطفل عاش في بيت ثالث، فلم يذق حنان أمه، ولم يعرف شـفقة أبيه، هؤلاء الأطفال هم أكثر الناس عرضة لهذا النوع من العشق؛ لجوعهم العاطفي.

لذلك: فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قِبَل الأبوين؛ يجعل له ثباتاً نفسياً، وربيا يُبعدُ عنه مثل هذه الآفات.

### الأغاني المحرمة، والأفلام الهابطة، والروايات الرومانسية:

من الأسباب العظيمة للوقوع في العشق: هذه الوسائل الخطيرة من الأغاني والأفلام الهابطة، التي تدعو إلى الفحشاء والعلاقات المحرمة، فجُلُّ الأغاني، ونسبة كبيرة من الأفلام تدور حول هذا الموضوع.

فكلمات الأغاني تدور حول المحبوبة والمعشوقة، ولا تتحدث إلا عن الحب والغرام، ولا تصف إلا أحوال العشاق.

والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، بقصص كتبها متخصصون، ومَثّلها ممثلون، مع ما يصاحبها من الموسيقي الحالمة، والكلمات المثيرة، مما جعل كثيراً من الناس يعجبون بالعشق والغرام، ويَسعون لتطبيق ما سمعوه وشاهدوه.

وليست الروايات الرومانسية ببعيدة عن هذه المفاسد، بل قد تزيد مفاسدها في بعض الأحيان.

إن هذه الأفلام والروايات قد أضرت بشبابنا وفتياتنا أعظم الضرر، وأوقعتهم في مرض العشق، فهاموا على وجوههم في صحراء المعاصي، لا يجدون مَعلَماً للحق يأوون إليه ؛ لِعِظَم تعلق قلوبهم بغير الله.

هذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شديد، يبحثون عن الشهوات المحرمة، والعلاقات المشبوهة، في كل وقت.

#### ضعف الشخصية والتقليد:

إن العاشق فيه ضعف في الشخصية، لا يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره، بل يجرف التيار، ولذا: يقع فيها يقع فيه الناس بدون تفكير، ولو كان حازما قويّ الشكيمة لامتلك زمام نفسه، ولردَّها عن هذا الغيّ.

#### غياب القدوة الصالحة:

من أسباب الوقوع في العشق: عدم وجود القدوة الصالحة التي توجّه عواطف الشباب والفتيات إلى ما ينبغي حبه، وهو حب الله عَرَّبَيَّل، وحب رسوله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ، وحب الصالحين، فحمل النفس على حب الله ورسوله صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَدُّ وحب الصالحين يجعل في القلب غُنية عن حب الصور والعشق المحرم.

### الفراغ:

الفراغ داء العصر، أشغل كثيرا من الشباب بالمعاصي، خاصة عندما يكون الشاب في مجتمع غني لا يحتاج فيه للعمل، فيتفرغ للعشق والهيمان، والذهاب للأسواق، والسير خلف فلانة وفلان، وتضييع الساعات الطويلة في هذا الأمر.

#### مظاهر الزينة:

ومن أسباب الوقوع في العشق: انتشار مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصر، فزُينت الأجساد بها بهر الألباب، وأوقع القلوب في سجن العشق.

### عدم حفظ الجوارح:

إن عدم حفظ الجوارح يدفع بالإنسان إلى وقوع القلب في العشق والهوى، وقد يكون العشق بالنظر أو بالسمع.

فوقوع العشق بالنظر واضح جداً، عن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ عَنَ النَّبِي صَالِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى البِّنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنا، أَدرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ، فَزِنا العَينِ النَّظُرُ، وَزِنا اللَّسانِ السَّائِقُ، والنَّفُسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، والفَرجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَو يُكَذِّبُهُ "(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧).

فتأمل كيف بدأ النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ مَا تَدَكَر النظر.

وقد يكون السمع طريقاً إلى ذلك، فقد أوقع سماع الأغاني كثيراً من الشباب في العشق، فكان سماع الأغنية الذي وقر في القلب هو الذي أدى إلى هذه الهاوية، كما قال بشار بن برد:

يا قَومِ أُذني لِبَعضِ الْحَيِّ عاشِقَةٌ والأُذنُ تَعشَقُ قَبلَ العَينِ أَحيانا قَالُوا: بِمَن لَا تَرى مَذِي، فَقُلتُ أُم : الأُذنُ كالعَينِ تُوفِي القَلبَ ما كانا(١)

وعن عبد الله بن مسعود رَحَوَلِشَهُ قال: قال النبي صَالِللهُ عَلَيْهُ عَلَى المرأَةُ المرأَةُ المرأَةُ، فَتَنعَتُها لِزَوجِها، كَأَنَّهُ يَنظُرُ إِلَيها "".

لاذا؟

حتى لا يعشقها، فإن القلب قد يعشق بالسماع.

وهـذا خطأ تقع فيـه كثير من الزوجات، فتجلس الزوجة تصـف لزوجها امرأة أخرى، شكلها كذا، وطولها كذا، ولونها كذا، وتحدثه عن مميزاتها، وضحكها، ومزاحها.

فيقع الرجل في غرام هذه المرأة، حتى وإن لم يَرَها.

وبعضُ الأزواج تَزَوَّجَ بثانيةٍ، مِن وراء وصف زوجته لهذه الثانية، كانت زميلتها، فإذا بها تصبح ضرتها!.

\* \* \*

خزانة الأدب (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٢٤٠).

# سبل الوقاية من العشق

للوقاية من الوقوع في مرض العشق وسائل عدة، من أبرزها، ما يلي:

#### اجتناب أسباب العشق:

الطباع تتساوى في الميل إلى الهوى، فينبغي للحازم اجتناب أسبابه، والبعد عنه منذ البداية، فيحمي سمعه وبصره من مسببات الهوى.

#### محبة الله وحده، وملء القلب بها:

قال ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ: «ولهذا كان أعظم صلاح العبد: أن يصرف كل قوى حبه لله تعالى وحده، بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه، فيوحد محبوبه، ويوحد حبه،... فتوحيد المحبوب؛ ألا يتعدد محبوبه، وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه بقية حب، حتى يبذلها له اله (۱).

فيجب على الإنسان ألا يبقى في قلبه حب إلا وبذل لله، فيحب الله، ويحب في الله، ويحب في الله، ويحب في الله، ويبغض في الله، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا الحب غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا به.

عبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لمحبوبيهم، إنها أكمل وأعظم وأكثر وأشد من محبة الولد والوالد والمال ؛ لأن محبة الله فيها كمال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقياد، ظاهراً وباطناً.

<sup>(</sup>١) روضة المحيين (ص١٩٩).

#### تحليل العلاقات:

على الإنسان العاقل أن يحلل علاقاته مع الآخرين؛ فينظر: لم أحبَّ فلاناً ولم كَرِهَ الآخر، ولا يعمل على خداع نفسه، فلا يبرر لنفسه أنه يحب فلاناً في الله، مع أن الحقيقة أنه يحبه لجمال منظره، وبهاء طلعته.

#### غض البصر:

الواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة أن يصر ف بصره؛ لأن الناظر متى عاود الكرة، وقع في اللوم شرعاً وعقلاً.

وتأمل قول تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَنْرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَّكَى لَمُمُّ ﴾ [النور: ٣٠]، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور، ومن ذلك العشق.

والعشق له علاقة قوية بالنظر، وعلاجه غض البصر، وعدم تكراره؛ فإن النظر كالبذرة التي تبذر في الأرض، فالنظرة الأولى هي البذرة، ولكن معاودة النظر هو الماء الذي تُسقى به تلك البذرة.

فإذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي، فستصبح البذرة شجرة قوية، لا يمكن انتزاعها.

ولذلك، فإن غض البصر من أعظم الوقايات.





# علاج العشق

أما علاج العشق: فيختلف بحسب المرحلة التي وصل إليها العاشق، فدخول الهوي يسير، ولكن الخروج منه شديد.

ومن علاجات العشق:

#### ١. الفرار:

البعد عن أرض المعشوق من أعظم علاجات العشق، كما يقال: البعيد عن العين بعيدٌ عن القلب.

فعلى العاشق أن يسافر إلى بلد آخر، ويترك المكان الذي يرى فيه معشوقه، فيغيّر مسكنه، أو مقر عمله.

وعلى المسلم أن يحذر من خديعة إبليس، والتي ينصح بها العشاق وأهل الغرام.

نَعِمَت بِهَا عَينِ فَطَالَ عَذَابُهَا وَلَكُم عَذَابٌ قَد جَناهُ نَعِيمُ! نَظَرَت فَأَقصَدَتِ الْفُوادَ بِسَهمِها ثُمَّ انْثَنَت نَحوِي فَكِدتُ أَهِيمُ وَيلاهُ إِن نَظَرَت وَإِن هِيَ أَعرَضَت وَقعُ السِّهام وَنَزعُهُنَّ أَلِيمُ (١)

ولابُدَّ للمعشوق أن يكون لـه دور في العلاج، فعليـه أن يفر من العاشـق، ويخرج من أرضه، ويُخَلِّي الطريق فارغاً، حتى لا يقع العاشق على خبر له، ولا على حسِّ أو أثر، فلا يراه، ولا يسمع كلامه، حتى ينساه شيئاً فشيئاً.

وقد يحس المعشوق بالألم لهذا الفراق، ويزداد عذاباً به، فيقال له: اصبر؛ فإن النصر مع الصبر.

<sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص٩٩٥).

وقد يقول: أوشكت على الموت، فنقول له: لو مت فأنت مأجورٌ بإذن الله؛ لأنك منعت نفسك عن الحرام. وإن عشت فستحيا حياة كريمة تتخلص فيها من هذا البلاء.

وإياك من النظرة الأخيرة، فإن بعضهم قد يقول عندما يشتد به الأمر: هاتوه لحظة، أراه، وأجلس معه قليلاً فقط، فنقول: لو جلس معك ورأيته؛ فسترجع إلى ما كنت عليه.

كما أن عملى المعشوق أن يتقي الله وينصرف عن طريق العاشق، وإلا، فإنه سيعرِّض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه، بل عليه أن يسعى بكل طريق في إنقاذه، وإخراجه من هذه الحالة، بالبعد عنه.

### ٢. تأمُّل مساوئ المعشوق:

إن عين المحب كليلة عن عيوب المحبوب، والعاشق لا يكاديري شيئاً من عيوب محبوبه، بل قد يراها من المحاسن.

ومن علاج الهوى: أن يتأمل الإنسان في مساوئ محبوبه: كيف يحمل النجاسات في أحشائه وأمعائه! وإذا كانت امرأة: ماذا يحصل لها من الحيض والنفاس والدماء!.

قال ابن مسعود صَّلَقَهُ فَهُ: «إذا أعجبت أحدكم امرأة: فليذكر مَناتنَها»(١).

يُذكر أَنَّ رَجُلا وامرَأَتَهُ احتَصَها إلى أَمِيرٍ مِن أُمَراءِ العِراقِ، وَكانَتِ المَرَأَةُ حَسَنَةَ المُنتَقَبِ، قَبِيحَةَ المَسفَرِ، وَكانَ لَهَا لِسانٌ، فَكَأَنَّ العامِلُ مالَ مَعَها، فَقالَ: يَعمَدُ أَحَدُكُم إلى المَرأَةِ الكَرِيمَةِ فَيَتَزَوَّجَها، ثُمَّ يُسِيء إِلَيها. فَأَهوَى الرَّجُلُ، فَأَلقى النقاب عَن وَجهِها، فَقالَ العامِلُ: عَلَيكِ اللَّعنَةُ! كَلامُ مَظلُوم، وَوَجهُ ظالِمِ (٢).

قال ذلك لما رأى المنظر الحقيقي لبقية الوجه، واتضح له أن المرأة ليست جميلة.

# ٣. ردع النفس عن الحرام:

على الإنسان أن يردع نفسه عن الحرام، فإن كانت المعشوقة زوجة لرجل يقول لنفسه: هذه زوجة رجل، فكيف أعشقها؟

 <sup>(</sup>١) ذم الهوى (ص٥١).

<sup>(</sup>۲) دُم الهوى (ص۸۵).

وإذا كان ذكراً قال: هذه العلاقة التي لعن الله عليها قوم لوط، وأهلكهم، وعاقبهم بعقوبات ما عاقب غيرهم بها: ﴿فَطَمَسْنَا أَعَيُنَهُمْ ﴾ [القمر: ٣٧]، ﴿جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴾ [هود: ٨٢]، ﴿فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [الحجر: ٧٧].

ليس هناك قوم عاقبهم الله بمثل عقاب قوم لوط؛ فإذا جاء في نفسه عشق أحد الذكران أو المردان؛ فليردع نفسه عن هذا العشق؛ بتذكيرها بهذا العقاب الأليم.

#### ٤. تذكير النفس بعظمة الرب سبحانه:

لو أن الإنسان رأى زوجة ملك من الملوك فهويها، وتعلق قلبه بها، فها الذي يقطعه عنها؟ إنه الخوف من ذلك الملك، وخوف انتقامه وبطشه.

فعلى المرء أن يذكِّر نفسه بعظمة الرب سبحانه، وأنه شديد العقاب، قوي البطش.

#### ٥. النظر في عواقب العشق:

إن العشق يورث قلقاً دائهاً، وعواقب مشينة، وأضراراً عظيمة.

فالعشق يُصَيِّر الإنسان سفيهاً تافهاً، وينقص عقله وحكمته.

والعشق مشوب بالغموم، والهموم، وخوف الفراق، وفضيحة الدنيا، وحسرات الآخرة.

والعاقل إذا رأى أن مرضاً سيُفضي به إلى الهلاك، فإنه سيعالج نفسه منه ولابُدّ، فكذلك العشق، هذا المرض القلبي لابُد للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه.

#### ٦. الدعاء:

الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب والملهات، السلاح الناجع الذي ينبغي على المؤمن أن يستعمله في كل وقت وحين، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّ اللَّهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبَادِي عَنِي فَإِنِّ اللَّهِ مَا يَكُ وَعُوهً اللَّهُ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وكان صَأَلَتُهُ عَيْدِوسَالَمْ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الهُدَى، والتُّقَى، والعَفاف، والغِنَى "(").

فإياك والاغترار بنفسك، فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر.

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَونٌ مِنَ الله لِلفَتَى فَأَوَّلُ مَا يَجِنِي عَلَيهِ اجْتِهَادُهُ (٣)

قال ابن القيم وَمَهُ اللهُ: "فَإِن عَجَزَت عَنهُ هَذِهِ الأَدوِيَةُ كُلُها: لَم يَبِقَ لَهُ إِلا صِدقُ اللَّجأِ إلى مَن يُجِيبُ المُضطَرَّ إِذا دَعاهُ، وَليَطرَح نَفسَهُ بَينَ يَدَيهِ عَلَى بابِهِ مُستَغِيثاً بِهِ، مُتَضَرَّعاً مُتَذَلِّلاً، مُستَكِيناً، فَمَتَى وُفِّقَ لِذَلِكَ، فَقَد قَرَعَ بابَ التَّوفيقِ»('').

#### ٧. الصير:

فإن الصبر عاقبته حميدة، والنصر مع الصبر، وتَجَرُّع مرارة الصبر الآن، خير لك من تجرع مرارة غسلين في نار جهنم، والعياذ بالله.

#### ٨. مجاهدة النفس:

قال عَرْجَلْ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

### ٩. استشارة من يثق فيه:

ما خاب من استشار ولا ندم، ولذلك على من وقع في هذه المصيبة أن يأخذ برأي إخوانه، فيما يستعين به في مواجهة هذا المرض.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (١٥٥١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (٦/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ٢٧٤).

ويستعين بالإخوان الصالحين، الذين ينصحونه حق النصيحة، ويرشدونه إلى الطريقة الشرعية المنجية من هذا الداء.

\* \* \*



### الخاتمة

قال ابن القيم رَحَمُ الله عن العشق: «وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى، والبلية العظمى، التى استعبدت النفوس لغير خلاقها. وملَّكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها، وألقت الحرب بين العشق والتوحيد، ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد، فصيَّرت القلب للهوى أسيراً، وجعلته عليه حاكماً وأميراً، فأوسعت القلوب محنة، وملاتها فتنة، وحالت بينها وبين رشدها، وصرفتها عن طريق قصدها.

ونادت عليها في سوق الرقيق، فباعتها بأبخس الأثهان، وأعاضتها بأخس الحظوظ وأدنى المطالب عن العالى من غرف الجنان، فضلاً عها هو فوق ذلك من القرب من الرحمن، فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس، الذي ألمها به أضعاف لذتها، ونَيله والوصول إليه أكبر أسباب مضرتها، فها أوشكه حبيباً يستحيل عدواً عن قريب، ويتبرأ منه محبه لو أمكنه حتى كأنه لم يكن له بحبيب. وإن تمتع به في هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين، لاسيها إذا صار الأنجلاء يومئذ بعضهم لبعض عدواً إلا المتقين.

فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس، وشهوة عاجلة، ذهبت للنها، وبقيت تبعتها، وانقضت منفعتها، وبقيت مضرتها، فذهبت الشهوة، وبقيت الشقوة، وزالت النشوة، وبقيت الحسرة، فوا رحمتاه لصبِّ جُمع له بين الحسرتين، حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم، وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم. فهناك يعلم المخدوع أيَّ بضاعة أضاع، وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع، فأى مصيبة ملك أُنزل عن سرير ملكه، وجُعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيراً، وجُعل تحت أوامره ونواهيه مقهوراً. فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته:

كعُصفُورَةٍ فِي يد طِفلٍ يَسُومُها حِياضَ الرَّدَى، والطَّفلُ يلهُو وَيَلعَبُ

ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت:

وَإِن وَجَدَ الْهَـوَى خُلـوَ الْمَذَاقِ تخـافَـةَ فُـرقَـةٍ، أَو لاشتِياقِ وَيَبكِي إِن دنَوا، حَذَرَ الفِراقِ وَما فِي الأرضِ أشقَى مِن مُجِبٍ تَسراهُ باكِياً في كُلِّ حِينٍ فَيَبكِي إن نَاوا، شَوقاً إِلَيهِم

ولو شاهدت نومه وراحته، لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن ليسا يلتقيان، ولو شاهدت فيض مدامعه، ولهيب النار في أحشائه لقلت:

وَمُؤَلِّفِ الأَضدادِ دُونَ تعانُد ماءٌ وَنسارٌ فِي مَحسلٌ واحِدِ

سُبحانَ رَبِّ العَرشِ، مُتقِنِ صُنعِهِ قَطرٌ تَوَلّدَ عَن لَجِيبِ فی الحَشا

ولو شاهدت مسلك الحب في القلب وتغلغله فيه، لعلمت: أن الحب ألطف مسلكاً فيه من الأرواح في أبدانها.

فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه سوء العذاب، ويوقع بينه وبين وليه ومولاه الحق الذي لا غناء له عنه ولا بدله منه أعظم الحجاب؟

فالمحب بمن أحبه قتيل، وهو له عبد خاضع ذليل، إن دعاه لبّاه، وإن قيل له: ما تتمنى؟ فهو غاية ما يتمناه، لا يأنس بغيره، ولا يسكن إلى سواه، فحقيق بـه أن لا يملك رقه إلا لأجلّ حبيب، وأن لا يبيع نصيبه منه بأخس نصيب ١٠٠٠.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بنوره، وأن يُفيض علينا من رحمته، وأن ينزل علينا السكينة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح قلوبنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب قريب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٢/ ١٢٢).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- عرّف العشق في اللغة والاصطلاح.
  - ما هي أنواع العشق؟
- ٣. للعشق مظاهر عدة، فها هي أبرزها؟
  - ٤. ما هي مفاسد وأضرار العشق؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ا. بهاذا يرتبط العشق غالباً؟
- ٢. ما السبب الرئيسي المؤدي لعشق النساء للنساء؟

- ٣. لابن القيم رأي سديد في مسألة العشق، فما هو؟
- ٤. ذكر ابن تيمية في كتابه (الاستقامة) أموراً يورثها العشق للعاشق،
   فها هي؟
  - ٥. ماذا يفعل النصارى إذا أرادوا تنصير الأسرى؟





### مغسدات القلوب



# حب الدنيا



# مُقتَرُمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فم الاشك فيه أن القلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلح الجنود، كم روى النعمان بن بشير وَ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ النبي صَالَاتُهُ عَنْهُ اللَّهُ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضَعَّةً، إذا صَلَحَ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلبُ "".

والقلب كالحصن الرفيع، وله أبواب ومداخل، والشيطان كالعدو الغاشم المتربص، الذي يسعى جاهدا لدخول هذا الحصن؛ ليستولي عليه.

ولا يُقدَر على حفظ هذا الحصن إلا بحراسة أبوابه ومداخله، فيجب على العاقل أن يعرف هذه الأبواب وتلك المداخل؛ حتى يصد ذلك العدو الغاشم عن قلبه، حتى لا يفسده عليه.

ومداخل الشيطان إلى القلب كثيرة، ومنها -على سبيل المثال-:

الحسد، والحرص، والطمع، والبخل، والشع، والرياء، والعجب، وسوء الظن، والعجلة، والطيش، والغضب، وحب الدنيا، والتعلق بها، وبزينتها، في اللباس، والأثاث، والدور، والمراكب، ونحوها.

وسوف نتناول بمشيئة الله تعالى هذا المدخل الأخير من مداخل الشيطان في ثنايا هذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

الفصل ضمن كتاب مفسدات القلوب، وسنعرض لبيان شيء من حقيقة الدنيا، مع إشارة موجزة لموقف المؤمنين منها، ثم نذكر ما تيسر من مظاهر حب الدنيا، وأسبابه، ومفاسده، وعلاجه.

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة، وإخراجها بالصورة المرضية. ونسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

### حقيقة الدنيا

قىال تعالى: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَمَا الْخَيَوَةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ وَتُكَاثُرُ فِي اَلْأَمْوَالِ
وَ الْأَوْلَاَدِ كُمَثَلِ غَيْثٍ أَغِمَ الْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَنَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ
شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضُونَ فَوَمَا اَلْحَيُوةُ الدُّنْيَ ٓ إِلّا مَتَنعُ الْفُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

قال القرطبي وَحَمُهُ آللَهُ: «(ما) صلة، تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل، ولهو فرح، ثم ينقضي، وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب، وقيل: إنه على المعهود من اسمه، قال مجاهد: كل لعب لهو »(١٠).

وقال ابن كثير رَحَمُنَانَهُ: "يقول تعالى -مهوِّنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها- ﴿أَنَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَمَّوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَا فِي أَي: إنها حاصل أمرها عند أهلها هذا، كها قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ [آل عمران: 15].

شم ضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا، وبيَّن أنها زهرة فانية، ونعمة زائلة فقال: ﴿كُمْثُلِ غَيْثٍ ﴾ وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كها قال تعالى: ﴿وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ﴾ [الشورى: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿أَغْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ ﴾ أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك تُعجِبُ الحياة الدنيا الكفار؛ فإنهم أحرص شيء عليها، وأميل الناس إليها.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٧/ ٢٥٤).

وَعَفُونَ أَمْ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُصَفَرًا ثُمْ يَكُونُ حُطَامًا أي: يهيج ذلك الزرع، فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يبسا متحطها. هكذا الحياة الدنيا: تكون أو لا شابة، ثم تكتهل، ثم تكون عجوزا شوها، والإنسان يكون كذلك أول عمره وعنفوان شبابه: غضا طريا، لين الأعطاف، بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة؛ فتتغير طباعه، ويفقد بعض قواه، ثم يكبر، فيصير شيخا كبيرا، ضعيف القوى، قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير، كها قال تعالى: ﴿ الله الذي خَلَقَكُم مِن ضَعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ وَالروم: ٤٥].

ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة؛ حذر من أمرها، ورغب بها فيها من الخير، فقال: ﴿وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَ أَلْاَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُونَ أَوْ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ورضوان. هذا وإما هذا، إما عذاب شديد، وإما مغفرة من الله ورضوان.

وقول تعالى: ﴿وَمَالَـُلْمَوْةُ الدُّنْمَآ إِلَّا مَتَنعُ الْغُـرُورِ ﴾ أي: هِيَ مَتاعٌ فاذٍ غارٌ لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه، حتى يعتقد أن لا دار سواها، ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة»(١).

وقى ال تعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلشَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَنَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَّنْدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥].

وقال الطبري وَمَهُ ألله: "يقول: فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله، ولا يستكبر على غيره بها، ولا يغترن أهل الدنيا بدنياهم، فإنها مَثَلُها مثل هذا النبات الذي حَسن استواؤه بالمطر، فلم يكن إلا رَيثَ أن انقطع عنه الماء، فتناهى نهايته، عاد يابسا تذروه الرياح، فاسدا، تنبو عنه أعين الناظرين، ولكن، ليعمل للباقى الذي لا يفنى، والدائم الذي لا يبيد، ولا يتغير "(٢).

قال ابن كثير رَحَمُاللَهُ: «يقول تعالى: واضرب -يا محمد- للناس مثل الحياة الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب

تفسير ابن كثير (٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١٨/ ٣٠).

فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة، ثم بعد هذا كله أصبح هشيها يابسا تذروه الرياح، أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشهال، وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي هو قادر على هذه الحال، وهذه الحال، وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل»(١).

وقىال تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ مِنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنَدُ حَتَى إِذَا آخَدُتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَـنَتَ وَظَلَ ٱهْلُهَا ٱنْهَمُ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَنْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنَدُ حَتَى إِذَا آخَهُ مَا لَا تَعْدُرُونَ عَلَيْهَا أَمْرُهُ اللَّهُ مَنْ كَذَلِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ النَّهَا أَمْرُهُ لَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَا أَمْسِ كُذَلِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ النَّهَا أَمْرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

قال ابن القيم رَحَمُ أللَهُ: «شبّه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها، وتعجبه فيميل إليها ويهواها؛ اغترارا منه بها، حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها: سُلِبَها بغتة أحوج ما كان إليها، وحيل بينه وبينها، فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها، فتعشب، ويحسن نباتها، ويروق منظرها للناظر، فيغتر به، ويظن أنه قادر عليها، مالك لها، فيأتيها أمر الله، فتدرك نباتها الآفة بغتة، فتصبح كأن لم تكن قبل، فيخيب ظنه، وتصبح يداه صفرا منها، فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء، وهذا من أبلغ التشبيه والقياس»(٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا لَهْوُّ وَلَجِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوَّ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وعن أبي سعيد الخدري رَحَيَّقَ عَن النبي صَلَّقَ عَنَانَا قَالَ: "إِنَّ الدُّنيا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مُستَخلِفُكُم فيها، فَيَنظُرُ كَيفَ تَعمَلُونَ، فاتَّقُوا الدُّنيا، واتَّقُوا النِّساءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتنَةِ بنِي إِسرائِيلَ كانَت في النِّساءِ "".

وعن عبد الله بن عمرو مَعَلِشَهَا أن رسول الله صَأَلَتُهُ عَلَيْ قال: «الدُّنيا مَتاعٌ، وَخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا: المَرأَةُ الصّالِحَةُ»(٤).

تفسيرابن كثير (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٦٧).

وعن سهل بن سعد الساعدي وَعَلِيَّهُ عَهُ قال: قال رسول الله صَلَّمَتُهُ عَيْدِوَسَلَّمَ: «لَو كانَتِ الدُّنيا تَعدِلُ عِندَ الله جَناحَ بَعُوضةٍ، ما سَقَى كافِراً مِنها شَربَةَ ماءٍ»(١).

وعن أبي هريرة رَحِيَاتِهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَةَ عَنَهُ وَسَالًم: «الدُّنيا سِجنُ المُؤمِنِ، وَجَنّةُ الكافِر»(٢).

وعن المستورد بن شداد رَحَهَ قال: قال رسول الله صَلَّمَ عَلَيْهِ مَا الدُّنيا في الآخِرَةِ إِلّا مِثلُ ما يَجعَلُ أَحَدُكُم إِصبَعَهُ هَذِهِ -وَأَشارَ يَحيَى- أحد الرواة -بِالسَّبَابَةِ- في اليَمِّ، فلينظُر بِمَ تَرجِعُ (٣٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٢٠) وقال: حديث صحيح غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٥٨).

### المؤمنون والدنيا

#### موقف النبي صَأَتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن الدنيا:

قال عمر رَحَالِقَةَ وَاصفا حال رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ لَعَلَى حَصِيرِ ما بَينَهُ وَبَينَهُ شَيءٌ، وَتَحَتَ رَأْسِهِ وِسادَةٌ مِن أَدَم حَسْوُها لِيفٌ، وَإِنَّ عِندَ رِجلَيهِ قَرَظاً مَصبُوباً، وَعِندَ رَاسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيتُ أَثْرَ الحَصِيرِ في جَنبِهِ فَبَكَيتُ، فَقالَ: «ما يُبكِيكَ؟» فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسرَى وَقَيصَرَ فيها هُما فيهِ، وَأَنتَ رَسُولُ اللهِ! فَقالَ: «أَما تَرضَى أَن تَكُونَ لَهُ الدُّنيا وَلَنَا الآخِرَةُ» (١).

قال ابن القيم رَحَمُ أللَهُ: "وقد عرضت الدنيا على النبي صَلَّللَهُ عَلَيْهِ بِحذافيرها، وتعرضت له، فدفع في صدرها باليدين، وردها على عقبيها، ثم عرضت بعده على أصحابه، وتعرضت لهم، فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه، وهم القليل، ومنهم من استعرضها، وقال: ما فيك؟ قالت: في الحلال والشبهة والمكروه والحرام، فقالوا: هاتي حلالك، ولا حاجة لنا فيها عداه. فأخذوا حلالها.

ثم تعرضت لمن بعدهم، فطلبوا حلالها، فلم يجدوه، فطلبوا مكروهها وشبهها، فقالت: قد أخذه من قبلكم، فقالوا: هاتي حرامك. فأخذوه، فطلبه من بعدهم، فقالت: هو في أيدي الظلمة، قد استأثروا به عليكم، فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة، فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام، إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. هذا، وكلهم ضيوف، وما بأيديهم عارية، كما قال ابن مسعود وَعَنَافَهَنهُ ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف، وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤادة (۱).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩١٣)، ومسلم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (ص١٨٦).

وأنبياء الله عَنَهِمِ النّهَ عَنَهِمِ النّه عَنَهِمِ النّه عَنهِمِ الله، وبفضله، وبنها يكون سرورهم بالله، وبفضله، وبرحمته، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِنمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]، قال القرطبي رَحَمُ اللّهُ: ﴿ وَلا يُسَرُّ نَبِيٌّ بِأُمرِ دُنيا ﴾ (١).

#### بعض مواقف الصحابة رَحَالِيُّهُ عَامُ من الدنيا:

تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَحَالِقَهُ عَن كثير من طيبات المآكل والمشارب، وتنزه عنها، وقال: "إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم، وقرَّعهم: ﴿أَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِكُونِ وَعَهَا اللهُ تعالى لهم، وقرَّعهم: ﴿أَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِكُونِ وَاللهُ اللهُ تعالى لهم، وقرَّعهم: ﴿أَذَهْبُتُمْ طَيِبَنِكُونِ وَاللهُ اللهُ تعالى لهم الله في الدنيا، فيقال لهم ﴿أَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِكُونِ حَيَاتِكُو الدُنيا، فيقال لهم ﴿أَذَهَبْتُمْ طَيِبَنِكُونِ حَيَاتِكُو الدُنيا ﴾ "(١).

وعن عرفجة الثقفي قال: استقرَأتُ ابنَ مَسعُودٍ ﴿ سَبِحِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ فَلَمَا بَلَغَ: ﴿ بَلْ تَوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ فَلَمَا بَلَغَ: ﴿ بَلْ تَوْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ » فَقَالَ: « آثَرنا الدُّنيا عَلَى الآخِرَةِ » فَسَكَتَ القَومُ ، فَقَالَ: « آثَرنا الدُّنيا ؛ لِأَنَا رَأَينا زِينَتَها وَنِساءَها وَطَعامَها وَشَر ابَها ، وَزُوِيَت عَنّا الآخِرَةُ ، فاختَرنا هَذا العاجِلَ ، وَتَركنا الآجِلَ » .

قال ابن كثير رَحَمُنُاللَّهُ: "وَهَذَا مِنهُ عَلَى وَجِهِ التَّواضُعِ والهَضمِ، أَو هُوَ إِخبارٌ عَنِ الجِنسِ مِن حَيثُ هُوَ، واللهُ أَعلَمُ»(").

وعَنِ الأَحنَفِ بِنِ قَيسٍ، قالَ: قَدِمتُ المَدِينَةَ، فَبَينا أَنا في حَلقَةٍ فيها مَلَا مِن قُريشٍ، إِذ جاءَ رَجُلٌ أَحْشَنُ النَّيابِ، أَحْشَنُ الجَسَدِ، أَحْشَنُ الوَجِهِ، فقامَ عَلَيهِم، فقالَ: "بَشِّرِ الكانِزِينَ بِرَضفٍ يُحمَى عَلَيهِ في نارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدي أَحَدِهِم، حَتَّى يَحْرُجَ مِن نُغضِ كَتِفْيهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغضِ كَتِفَيهِ، حَتَّى يَحَرُجَ مِن حَلَمَةِ ثَدييهِ يَتَزَلزَلُ " قالَ: فَوضَعَ القَومُ رُءُوسَهُم، فَها رَأَيتُ أَحَداً مِنهُم رَجَعَ إِلَيهِ شَيئاً، قالَ: فَأَدبَرَ، واتّبَعتُهُ، حَتَّى جَلَسَ إلى سارِيةٍ، فَقُلتُ: مَا رَأَيتُ هَوُلاءِ إِلّا كَرِهُوا مَا قُلتَ هَمُ، قالَ: "إِنَّ هَوُلاءِ لا يَعقِلُونَ شَيئاً، إِنَّ خَلِيلِ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٣ / ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٧/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٨ / ٣٨٢).

أَبا القاسِمِ صَلَّتَهُ عَلِيهِ وَسَلَمُ دَعانِي فَأَجَبتُهُ، فَقالَ: «أَتَرَى أُحُداً؟» فَنَظَرتُ ما عَلَيَّ مِنَ الشَّمسِ، وَأَنا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبِعَثُنِي في حاجَةٍ لَهُ، فقالَ: «ما يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبا أُنفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلاثَةَ دَنانِيرَ » ثُمَّ هَوُلاءِ يَجمَعُونَ الدُّنيا، لا يَعقِلُونَ شَيئاً» قالَ: قُلتُ: ما لَكَ وَلإِخورَتِكَ مِن قُريشٍ، لا تَعتَرِيهِم وَتُحِيبُ مِنهُم، قالَ: «لا، وَرَبِّكَ، لا أَسالَهُم عَن دُنيا، وَلا أَستَفتِيهِم عَن دِينٍ، حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ »(۱).

وعن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر مَعْ الله أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: «وما يمنعك؟» قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه، وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: «وأينا -أو أيكم - لم تفيّنه الدنيا؟»(١٠).

وعن عمرو بن قيس عمن حدثه عن معاذ بن جبل رَسَوَلِيَسَانَة قال: لما حضره الموت قال: المرحب بالموت، زائر مُغِب، حبيب جاء على فاقة، اللهم كنت أخافك، فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لظما الهواجر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالرُّكب عند حِلَق الذكر»(٣).

#### بعض مواقف التابعين من الدنيا:

عن حزم بن أبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دينار رَحَمُ اللّهُ في مرضه الذي مات فيه، وهو يكابد بنفسه، فرفع رأسه إلى السهاء ثم قال: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج»(٤٠).

ودخل أبو مسلم الخولاني رَحَمُ ألله المسجد، فنظر إلى نفر قد اجتمعوا جلوسا، فرجا أن يكونوا على ذكر وعلى خير، فجلس إليهم، فإذا بعضهم يقول: قدم غلام لي فأصاب كذا وكذا، وقال الآخر: قد جهزت غلامي، فنظر إليهم فقال: «سبحان الله! هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل، فالتفت فإذا هو بمصراعين

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۹۹۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) الثبات عند المات (ص١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>٤) الثبات عند المات (ص١٤٨).

عظيمين، فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني أذى هذا المطر، فدخل، فإذا بيت لا سقف له، جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وعلى ذكر، فإذا أنتم أصحاب دنيا!» فقام عنهم(١).

هذه بعض النهاذج من سير الرعيل الأول، ومن أراد المزيد، فبإمكانه الرجوع لما سطره العلماء في مصنفاتهم الخاصة بالتراجم والسير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك (١/ ٣٣٨).

### مظاهر حب الدنيا

لحب الدنيا مظاهر عديدة، ومن أبرزها ما يلي:

#### • إصرار الناس على الانهاك في الدنيا:

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب وَ الله فقال: «لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا»(١).

#### • طلب الدنيا بعمل الآخرة:

قال مطرف رَحَمُ أللَهُ: «إن أقبح الرغبة في الدنيا: أن تُطلّبَ بعمل الآخرة»(٢).

قال الفضيل بن عياض رَحَهُ أللَّهُ: « لأن آكل الدنيا بالطبل و المزمار، أحب إلي من أن آكلها بديني » (٣).

قال الجنيد وَمَهُ أللَهُ: «سمعت السري يذم من يأكل بدينه ويقول: من النذالة أن يأكل العبد بدينه»(٤).

كان مالك بن أنس رَحَهُ الله يقول: «قال لي ربيعة الرأي -وكان أستاذ مالك-: يا مالك من السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه». قال: «فصدرني»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۹۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب (٦٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشعب (٦٩٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في الشعب (٦٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في الشعب (٦٩٣٣).

وعن فضيل بن عياض قال: «سئل ابن المبارك رَحَهُ اللهُ: من الناس؟ قال: العلماء، قال: من الملوك؟ قال: الزهاد، قال: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه (١٠).

### الترف والتنعم في الملبس، والمأكل، والمشرب:

عن معاذ بن جبل رَضَائِقَة أن رسول الله صَلَّاتُهُ عَنَدَ لِمَا الله صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ عَنَدَ لِمَا بعث به إلى اليمن قال له: «إِيّاكُ والتَّنَعُّمَ؛ فَإِنَّ عِبادَ اللهِ لَيسُوا بِالمُتنَعِّمِينَ »(١).

#### • حب المال، وحب الجاه، والشرف، والشهرة:

قال الله تعالى: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَ كَالِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

عن كعب بن مالك رَحِيَّ عَن النبي صَلَّتُ عَيْدَتَهُ أنه قال: «ما ذِئبانِ جائِعانِ أُرسِلا في غَنَمٍ بِأَفسَدَ لَهَا مِن حِرصِ المَرءِ عَلَى المالِ والشَّرَفِ لِدِينِهِ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الشعب (٦٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١٦٠٠) قبال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٥٠) «رجاله ثقات»، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٣٧٦) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

### أسباب حب الدنيا

لحب الدنيا أسباب كثيرة، ولعل من أبرزها الأسباب التالية:

#### • زينتها، وحسنها الظاهر:

قال الله تعالى: ﴿ اَلْمَالُ وَٱلْمَالُ وَٱلْمَالُ وَٱلْمَالُ وَٱلْمَالُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦].

وعن أبي سعيد رَوَالِقَهُ أن رسول الله صَلَّاتُهُ عَلَيْهُ قَال: "إِنَّ الدُّنيا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مَلَاتُهُ قَال: "إِنَّ الدُّنياء واتَّقُوا النِّساء، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتنَةِ بنِي اللهُ مُستَخلِفُكُم فيها، فَيَنظُرُ كَيف تَعمَلُونَ، فاتَّقُوا الدُّنيا، واتَّقُوا النِّساء، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتنَةِ بنِي إِسرائِيلَ كانَت في النِّساءِ "".

#### • ميل النفس والقلب إليها:

قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْمَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْمَنْ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَٱلْمَنْ وَٱلْمَنْ مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ الْفَصْرِيُّ ذَلِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيُّ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَٱلْمَن الْمَعَابِ ﴾ [آل عمران: 18].

وعن أبي هريرة وَحَنَالِهُ عَنهُ يبلغ به النبي صَالَةَ مُعَنَاءوَ سَأَةً قال: «قَلَبُ الشَّيخِ شَابٌ عَلَى حُبُ اثْنَتَينِ: حُبِّ العَيشِ والمالِ»(٢).

وفي لفظ: «يَهرَمُ ابنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنهُ اثْنَتانِ: الحِرصُ عَلَى المالِ، والحِرصُ عَلَى المعمرُ »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۰٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٠٤٧) من حديث أنس رَعَيَالِلَهُعَنَّهُ.

وعن أنس رَحَيَّكُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ عَنَا لَهُ صَلَّاتُهُ عَلَيْهِ عَنهُ اللهُ عَلَى أَن لِلْ إِنْ آدَمَ وادِياً مِن ذَهَبٍ أَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وادِيانِ، وَلَن يَملاً فاهُ إِلّا التُّرابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن تابَ (١٠).

#### • إيثار العاجل الحاضر على الآجل المنتظر:

قال الله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيا ١٣ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٧].

قال ابن القيم وَحَمَالِلَهُ: «أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه وبَيَّنَ لهم مواقع رضاه وغضبه، ووعدهم على مخالفة هواهم وطبائعهم أكمل اللذات في دار النعيم، فلم تقو عقول الأكثرين على إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنيا، على هذا العاجل الحاضر المشاهد، وقالوا: كيف يباع نقد حاضر وهو قبض باليد- بنسيئة مؤخرة، وُعِدنا بحصولها بعد طي الدنيا وخراب العالم؟ ولسان حال أكثرهم يقول:

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به.

فساعد التوفيق الإلهي مَن عَلم أنه يصلح لمواقع فضله، فأمدّه بقوة إيهان وبصيرة، رأى في ضوئها حقيقة الآخرة ودوامها، وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته، ورأى حقيقة الدنيا، وسرعة انقضائها، وقله وفائها، وظلم شركائها، وأنها كها وصفها الله سبحانه: لعب، ولهو، وتفاخر بين أهلها، وتكاثر في الأموال والأولاد، وأنها كَغَيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما، فنشأنا في هذه الدار، ونحن منها وبنوها، لا نألف غيرها، وحُكِّمت العادات، وقهر سلطان الهوى، وساعده داعي النفوس، وتقاضاه موجب الطباع، وغلب الحس على العقل، وكانت الدولة له "(٢).

وخلاصة القول: أن حب الدنيا وإيثارها على الآخرة يرجع إلى أحد سببين:

السبب الأول: فساد في الإيمان والدين.

والسبب الثان: فساد في العقل.

als als als

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٤٣٩)، ومسلم (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (ص٢٦٥).

### مفاسد حب الدنيا

حذّرنا الله جلَّ وعلا من الاغترار بالدنيا والركون إليها؛ لما في ذلك من المفاسد والمضار العاجلة والآجلة، ومنها ما يلي:

### أن حب الدنيا مفتاح كل شر:

قال ابن القيم وَحَمُاللَهُ: "ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل، ومفتاح كل خير: الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شرّ: حب الدنيا وطول الأمل، وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشرّ، ولا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشرّ مفتاحا، وبابا يدخل منه إليه "(۱).

### أن حب الدنيا سبب للوقوع في الكفر بالله، ومعصيته:

عن أبي هريرة وَعَلَقَهُ أَن النبي صَالَاتُهُ عَنَامَةُ قال: "بادِرُوا بِالأَعَالِ فِتَنا كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ، يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِناً وَيُمسِي كافِراً، أَو يُمسِي مُؤمِناً وَيُصبِحُ كافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا»(٢).

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (ص٤٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۱۸).

ٱلْكَنفِرِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ۞ لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

فقد ذكر تعالى مَن كفر بالله مِن بعد إيمانه، وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال: ﴿ زَالَكَ إِلَّا اللهِ مِن بعد إيمانه، وذكر وعيده في الآخرة ، ثم قال: ﴿ زَالَكَ إِلَّا لَهُ مُ اللهُ نَبَا عَلَى اللهُ عَلَى الْلَاخِرَةِ ﴾ وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا ، (١٠).

#### • التعرض للعقوبة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة:

قال ابن القيم رَحَمُ أللَاث، يعذب في السد الناس عذابا بها، وهو معذب في دوره الثلاث، يعذب في الدنيا بتحصيلها، والسعي فيها، ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها، والحسرة عليها، وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به أبدا، ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه، فهذا أشد الناس عذابا في قبره، يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه، ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه "".

وقال أيضا: «محب الدنيا يعذب في قبره، ويعذب يوم لقاء ربه، قال تعالى: ﴿ فَلاَ تُعْجِبُكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ مَ الدنيا يعذب في قبره، ويعذب يوم لقاء ربه، قال تعالى: ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ اللَّهُ مُولُمُ مَا يُولِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم مِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾ قال بعض السلف: يعذبهم بجمعها، وتزهق أنفسهم بحبها، وهم كافرون بمنع حق الله فيها (٣٠).

وقال أيضاً: «وقالت طائفة: تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم، وسبي أولادهم، فإن هذا حكم الكافر، وهم في الباطن كذلك. وهذا ذهاب عن مقصود الآية؛ فإن الله سبحانه أقرّ المنافقين، وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر، وتولى سرائرهم، فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم، وسبى أولادهم؛ فإن الإرادة ههنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولابد، وما لم يشأ لم يكن، والصواب والله أعلم أن يقال: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة، بالحرص على تحصيلها، والتعب العظيم في جمعها، ومقاساة أنواع

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٧ / ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين (ص١٨٩).

المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه، وهو حريص بجهده على تحصيلها، والعذاب هنا هو الألم، والمشقة، والتعب»(١).

### غفلة القلب عن الدار الآخرة والتقصير في العمل الصالح:

عن أبي موسى الأشعري رَحَوَلِقَهُ أَن رسول الله صَلَّالَهُ عَنَدُ قال: «مَن أَحَبَّ دُنياهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَن أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنياهُ، فَآثِرُوا ما يَبقَى عَلَى ما يَفنَى»(٢).

قال ابن تيمية وَعَمَالَقَهُ: "وقال تعالى ﴿ قُلِلَ ٱلْمَرَّصُونَ ﴿ اللَّهِينَ هُمْ فِي عَمْرَةِ سَاهُونَ ﴾ أي: ساهون عن أمر الآخرة، فهم في غمرة عنها، أي: فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها، ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له، وهذا يشبه قول ه ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَ عَن ذِكْرِنَا ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له، وهذا يشبه قول ه ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَالسّهو من جنس الغفلة، ولم قال من قال: "السهو: الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب عنه"، وهذا جماع الشر: الغفلة والشهوة، فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير، الذي هو الذكر واليقظة، والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف، فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه، غافلا عن الله، رائدا غير الله، ساهيا عن ذكره، قد اشتغل بغير الله، قد انفرط أمره، قد ران حب الدنيا على قلبه، كا روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة، عن النبي صَلَاللّهَ عَلَى الله قَل النبي صَلَاللّهُ عَلَى الله عَم وانتكسَ، وَإِذا شِيكَ فَلاَ انتَقَشَ "".

جعله عبدَ ما يرضيه وُجودُه، ويسخطه فقدُه، حتى يكون عبد الدرهم، وعبد ما وصف في هذا الحديث، والقطيفة هي التي يجلس عليها، فهو خادمها»(٤).

وقال ابن القيم رَحَمُهُ اللَّهُ: «محبتها تعترض بين العبد، وبين فعل ما يعود عليه نفعه في

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩١٩٨)، وقال الهيثمي في المجمع (١١/ ١٤٤): «رجاله ثقات»، وقال الألباني في صحيح الترغيب (٣/ ١٤٤): «صحيح لغيره».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) الزهد والورع والعبادة (ص٣٥).

الآخرة؛ لاشتغاله عنه بمحبوبه. والناس ها هنا مراتب: فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيهان وشرائعه، ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه، فلا يقوم بها ظاهرا ولا باطنا، ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات، ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها، وإن قام بغيره، ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، فيفرط في وقته، وفي حقوقه، ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب، وتفريغه لله عند أدائه، فيؤديه ظاهرا لا باطنا، وأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها؟ هذا من أندرهم.

وأقل درجات حبها: أن يشغل عن سعادة العبد، وهو تفريغ القلب لحب الله، ولسانه لذكره، وجمع قلبه على لسانه، وجمع لسانه وقلبه على ربه. فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد، كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا، وقد روى مرفوعا: «مَن أَحَبَّ دُنياهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَن أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنياهُ، فَآثِرُوا ما يَبقَى عَلَى ما يَفنَى » (١٠).

#### • مزاحمته لمحبة الله في القلب:

قال ابن تيمية وَحَهُ أَلِنَهُ: "فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والدينار، من الشهوات، والأهواء، والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته؛ لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؟ كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه، وعبادته، وخشيته؟ لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه، ويزيغه عن محبة غير محبوبه "(").

#### • عدم تلذذ القلب بذكر الله تعالى:

قال ابن تيمية رَحَمُهُ الله: «القلب إنها خلق لذكر الله سبحانه، ولذلك قال بعض الحكهاء المتقدمين من أهل الشام -أظنه سليهان الخواص رَحَمُهُ الله قال: «الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم، فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حد الدنيا» أو كما قال»(٣).

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) الزهد والورع (ص٣٨).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٩ / ٣١٢).

#### الهم الدائم، والفقر اللازم، وتشتت الشمل:

عن أنس رَعَيْهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّتُ عَنِيهَ اللهِ عَن كانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ غِناهُ في قَلبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَـملَهُ، وَأَتَتهُ الدُّنيا وَهِيَ راغِمَةٌ. وَمَن كانَتِ الدُّنيا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقرَهُ بَينَ عَينيهِ، وَفَرَّقَ عَلَيهِ شَملَهُ، وَلَم يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيا إِلّا ما قُدِّرَ لَهُ "".

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «ومِن أبلغ العذاب في الدنيا: تشتيت الشمل، وتفرق القلوب، وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولو لا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب»(٢).

#### أنه يلهى عن ذكر الله:

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: "وأقل ما في حبها أنه يُلهِي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين، وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان، وَصَرَّ فَهُ حيث أراد"".

وقال ابن الجوزي رَحَهُ الله أنه الله لو كانت الدنيا صافية المشارب من كل شائب، ميسرة المطالب لكل طالب، باقية علينا لا يسلبها منا سالب، لكان الزهد فيها هو الفرض الواجب؛ لأنها تشغل عن الله، والنعم إذا شغلت عن المنعم، كانت من المصائب (٤٠).

#### • أن الدنيا تصير غايته:

قال ابن القيم رَحَمُ الله: ﴿إِذَا أَحِبِهَا صَيَّرَهَا غَايِتُه، وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه، وإلى الدار الآخرة، فعكس الأمر، وقلب الحكمة، فانعكس قلبه، وانعكس سيره إلى وراء، فها هنا أمران، أحدهما: جعل الوسيلة غاية، والثاني: التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا، وهذا شر معكوس من كل وجه، وقلب منكوس غاية الانتكاس، وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا وَزِينَنَهَا نُوفِ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٤٦٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٤) التذكرة في الوعظ (ص٧١).

إلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَهِطَ مَا صَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلُّ مَّا صَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، وقول ه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ وقول ه تعالى: ﴿ مَن كَانَ مُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيا نُوْتِهِ وقول ه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ وَمِنَا وَمَا لَهُ وَ الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ مِن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيا نُوْتِهِ وَمِنَا وَمَا لَهُ وَ الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ فَيْ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ فِي الْآخِرَةِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ إِلَيْ الْحَدَاقِ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي الللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ الللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ فَاللَّهُ الللَّهُ فَا الللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَالْمَالِكُونِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضا، وتدل على معنى واحد، وهو أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة: فحظه ما أراد، وهو نصيبه، ليس له نصيب غيره، والأحاديث عن رسول الله صَلَّاتَهُ عَيْدَهُ مطابقة لذلك، مفسرة له (۱).

#### • حرمان العبد من الأجر، وإفساد عمله:

ثم ذكر ابن القيم رَحَمُهُ آللَهُ عدة أحاديث في معنى الآيات المتقدمة، ثم قال: «فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد من المجاهدين من الأجر، وأفسدت عليه عمله، وجعلته أول الداخلين إلى النار (٢٠٠٠).

#### • الطغيان:

قال الله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيُّ ﴿ ۖ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَ ﴾ [العلق: ٦-٧].

قال ابن كثير رَحَهُ ألله الروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: "منهومان لا يشبعان: صاحب العلم، وصاحب الدنيا، ولا يستويان، فأما صاحب العلم: فيزداد رضى الرحمن، وأما صاحب الدنيا: فيتهادى في الطغيان، قال: ثم قرأ عبد الله: ﴿ كُلّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْفَى الله وَأَما صاحب الدنيا: فيتهادى في الطغيان، قال: ثم قرأ عبد الله: ﴿ كُلّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيْطُفَى الله وَأَمَا صَاحب الدنيا: فيتهادى في الطغيان، قال وَمَا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله صَابِع الله علم، وطالب دنيا، (٣) الله صَابِع الله علم، وطالب دنيا، (٣) الله علم الله صَابِع الله علم، وطالب دنيا، (٣) الله عبد الله صَابِع الله علم الله علم الله علم الله صَابِع الله علم الله صَابِع الله علم الله صَابِع الله علم الله صَابِع الله عبد الله عبد الله صَابِع الله عبد الله صَابِع الله عبد الله عبد الله صَابِع الله عبد الله صَابِع الله عبد الله صَابِع الله عبد الله صَابِع الله عبد الله

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (ص١٨٦).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (ص ١٨٨)

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (١٠٣٨٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) تفسيرابن كثير (٨ / ٤٣٧).

#### بيع الدنيا بالدين:

عـن أبي هريرة يَخْتَصُّتَهُ أَن رسـول الله صَالِمَتُهُ عَلَى قَال: "بادِرُوا بِالأَعبالِ فِتَنـاً كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِـم، يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِناً وَيُمسِي كافِراً، أَو يُمسِي مُؤمِناً وَيُصبِحُ كافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا»(۱).

### القول على الله بغير علم، والابتداع في الدين:

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: «كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها، فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه، وحكمه، في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، والسيها أهل الرياسة، والذين يتبعون الشبهات، فإنهم ال تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق، ودفعه كثيرا، فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات، لم يتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولاسيها إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور الهوى، فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفته، وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: ﴿ فَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ ٢٠٠٠ وقال تعالى فيهم أيضا: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ. يَأْخُذُوهُ أَلَمَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَنبِأَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدني، مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله مالا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، وأما الذين يتقون: فيعلمون أن الـدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة»(٢).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (ص١٠٠-١٠١).

#### ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وترك الجهاد في سبيل الله:

قال الله تعالى: ﴿ يَمَا يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ٱقَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَكِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَا مَتَنَعُ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [التوبة: ٣٨].

وعن أبي سعيد الخدري رَحَيْقَهُ قال: قال رسول الله صَالِقَهُ عَيْدِوَمَدَّ: «أَلاَ لاَ يَمنَعَنَّ أَحَدَكُم رَهبَةُ النّاسِ أَن يَقُولَ بِحَقِّ إِذا رَآهُ أَو شَهِدَهُ »(١).

### • تأخر النصر ونزع المهابة من صدور الأعداء:

عن ثوبان وَ اللهُ عَلَى قَال رسول الله صَالَة عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى الأَكْلَةُ إِلَى قَصعَتِها ، فَقالَ قائِلٌ: وَمِن قِلَّةٍ نَحنُ يَومَئِذٍ ؟ قالَ: «بَل أَنتُم يَومَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكَنَّكُم غُلُهُ إِلَى قَصعَتِها »، فَقالَ قائِلٌ: وَلَيَنزَعَنَّ اللهُ مِن صُدُورٍ عَدُوًّ كُمُ المَهابَةَ مِنكُم، وَلَيَقذِفَنَّ اللهُ فِي وَلَكِنَّكُم فَعَاءً كَغُثاءِ السَّيلِ، وَلَيَنزَعَنَّ اللهُ مِن صُدُورٍ عَدُوًّ كُمُ المَهابَةَ مِنكُم، وَلَيَقذِفَنَّ اللهُ فِي وَلَكِنَّكُم الوَهنَ »، فَقالَ قائِلٌ: يا رَسُولَ اللهِ ، وَما الوَهنُ ؟ قالَ: «حُبُّ الدُّنيا، وَكَراهِيَةُ المَوتِ » (١٠).

#### خسارة الدنيا والآخرة:

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ الْطَمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْ نَةً اَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ مَ خَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْسُبِينُ ﴾ [الحج: ١١].

قال الحسن وَمَثَاللَهُ: "غدا كل امرئ فيها يهمه، ومن هَمَّ بشيء أكثر من ذكره، إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له، ومن آثر دنياه على آخرته، فلا دنيا له ولا آخرة "".

#### التعبد الأجوف، وموت القلب:

قال ابن الجوزي رَحَمَانَاتَهُ: "مثل المحب لها -ولو كابد العبادة - كمثل ناشر الأرز، يرفع رجلاً، ويضع أُخرى، ومن مكانه لا يبرح، وكذلك الذي شُغِلَ بحب الدنيا قلبه، وبالعبادة جوارحه، تراه طول عمره يتقرب إلى الله بظواهره، ويبعد عنه بقلبه "(1).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٠٨٢)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٢٩٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

<sup>(</sup>٣) الزهد لأحمد بن حنبل (ص٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) التذكرة في الوعظ (ص٣٦).

#### • سوء الخاتمة:

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رَحمَهُ ألله: "واعلم أن لسوء الخاتمة اعاذنا الله منها - أسباباً، ولها طرق وأبواب، أعظمها: الإنكباب على الدنيا، وطلبها، والحرص عليها، والإعراض عن الأخرى، والإقدام والجرأة على معاصي الله عَرَيبًا، وربها غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة، ونوع من المعصية، وجانب من الإعراض، ونصيب من الجرأة والإقدام؛ فملك قلبه، وسبى عقله، وأطفأ نوره، وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة، ولا نجعت فيه موعظة، فربها جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد، فلم يتبين له المراد، ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاده".

\* \* \*

### علاج حب الدنيا

ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، ومن ذلك داء حب الدنيا، فعلاجه كامن في الأمور التالية:

#### • العلم الراسخ بحقيقة الدنيا:

وقد تقدم الكلام على ذلك في مبحث حقيقة الدنيا.

#### • احتقار الدنيا وإهانتها:

قال ابن القيم رَحَمَهُ اللهُ: «وقال إسحق بن هانئ في مسائله: قال أبو عبد الله -وأنا أخرج من داره-: قال الحسن: أهينوا الدنيا؛ فو الله لأهنأ ما تكون حين تهان، وقال الحسن: والله من داره-: قال الحسن: أم غربت، قال: وقال لي أبو عبد الله: يا إسحق! ما أهون الدنيا على الله عَرَبَتَلُ (١٠).

#### • التفكر في سرعة زوالها، وسرعة إقبال الآخرة:

قال ابن القيم رَحَمُاللَهُ: "عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق، وأقلهم عقلا؛ إذ آثر الخيال على الحقيقة، والمنام على اليقظة، والظل الزائل على النعيم الدائم، والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرغد عيش، بحياة إنها هي أحلام نوم، أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يُخدع، كها نزل أعرابي بقوم، فقدموا له طعاما، فأكل، ثم قام إلى ظل خيمة فنام، فاقتلعوا الخيمة، فأصابته، فانتبه وهو يقول:

وان امرؤ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (ص١٨٥ –١٨٦).

وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت:

#### يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغترارا بظل زائل حمق

قَـالَ تعـالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّكَآءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْهَامِ وَٱلْحَكْرِثُّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكَيْوَةِ ٱلدُّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ. حُسْنُ ٱلْمَثَابِ ﴾ [آل عمران: 12].

قال ابن كثير رَحَمُاللَهُ: "قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مَتَكُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا ﴾ أي: إنها هذا زهرة الحياة وزينتها الفانية الزائلة ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ, حُسْنُ الْمَعَابِ ﴾ أي: حسن المرجع والثواب، وقد روى ابن جرير عن عمر بن الخطاب رَوَقَ قال: "لما أُنزلت ﴿ زُيِنَ الِنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ ﴾ قلت: الآن يا رب حين زينتها لنا، فنزلت: ﴿ قُلْ أَوْنَيْتُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِللّهَ يَن اللّهُ عِن اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

### ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلْ أَوُنَيِّتُكُمُ بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ ﴾

أي: قبل يما محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا، من زهرتها، ونعيمها الذي هو زائبل لا محالة، ثم أخبر عن ذلك، فقبال: ﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ ﴾ (٧٠).

وقـال تعـالى: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۚ ۚ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٥-٩٦].

قال ابن كثير: ﴿ وَلَا نَشْتَرُوا بِمَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ أي: لا تعتاضوا عن الإِيمانِ بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة، ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢ / ٢٢).

الله هو خير له، أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه، وآمن به، وطلبه، وحفظ عهده، رجاء موعوده؛ ولهذا قال: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُومَاعِندَ ٱللهِ موعوده؛ ولهذا قال: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُومَاعِندَ ٱللهِ مَا عَندَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَدود، محصور، مقدر، متناه، وما عِندَ الله باق، أي: ثوابه لكم في الجنة باق، لا انقطاع ولا نفاد له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول. ﴿ وَلَنجْزِينَ اللهِ يَكُمُ وَا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

قَسَم من الرب تعالى مؤكد باللام: أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي: ويتجاوز عن سيئها»(١).

#### القناعة باليسر:

قال الله تعالى: ﴿ أَلُّهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر: ١].

وعن أنس رَحَلِيَهُ عَنهُ أَن النبي صَالَ اللهُ عَلَى قَال: «مَن كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ؛ جَعَلَ اللهُ غِناهُ في قَلبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمَلُهُ، وَأَتَتهُ الدُّنيا وَهِيَ راغِمَةٌ، وَمَن كَانَتِ الدُّنيا هَمَّهُ؛ جَعَلَ اللهُ فَقرَهُ بَينَ عَينَهِ، وَفَرَّقَ عَلَيهِ شَملَهُ، وَلَمَ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنيا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ "".

قال ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «وقال الحسن: ابن آدم! لا تعلق قلبك في الدنيا؛ فتعلقه بشر معلق، اقطع حبالها، وغلق أبو ابها، حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك المحل»(٣).

#### تدبر عواقب حب الدنيا:

قال ابن القيم رَحَمُ الله: «شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها، وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقذر، فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى، فالتأذي بها عند الموت أشد، كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢ / ٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٦٥)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين (ص١٩٣).

وفي المسند أن النبي صَلَّتَهُ عَنِيهِ قَالَ للضحاك بن سفيان وَعَلَّقَهُ عَنْهُ: «يا ضحّاكُ! ما طَعامُك؟» قال: اللحم واللبن، قال: «فَإِنَّ اللهُ تَبارَكَ قال: إلى ما قد علمت، قال: «فَإِنَّ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَى ضَرَبَ ما يَخرُجُ مِن ابنِ آدَمَ مَثلاً لِلدُّنيا»(١).

كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أُريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة، فيقول: انظروا إلى ثهارهم، ودجاجهم، وعسلهم، وسمنهم»(٢).

### • الاشتغال بتحصيل أسباب اللذة الحقيقية، لا المتوَهَّمة:

قال ابن القيم رَحَهُ الله وهو يتكلم عن اللذة -: ١٠.. وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فَأَعظُمُ الأَسبابِ النَّنِي تُحَسِّلُ هَذِهِ اللَّذَةَ -يعني في الآخرة - هُو أَعظَمُ لَذَاتِ الدُّنيا عَلَى الإطلاقِ، وَهِي لَذَّةُ مَعرِفَتِهِ سُبحانَهُ، وَلَذَّةُ عَبَّتِهِ وَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو جَنَّةُ الدُّنيا وَنَعِيمُها العالِي، وَنِسبَةُ لَذَاتِها الفانِيةِ مَعرِفَتِه سُبحانَهُ، وَلَذَّةُ عَبَّتِه وَ فَإِنَّ الرُّوحَ والقلبَ والبَدَنَ إِنَّما خُلِقَ لِذَلِكَ، فَأَطيَبُ ما في الدُّنيا: مَعرِفَتُهُ وَعَبَّتُهُ، وَأَلَذُ ما في الجُنَّةِ: رُوْيَتُهُ وَمُشاهَدَتُهُ، فَمَحَبَّتُهُ وَمَعرِفَتُهُ قُرَّةُ العُيُونِ، وَلَذَّةُ الأَرواحِ، وَعَبَّتُهُ، وَالقَلْبُ والبَدَنَ إِنَّما لَذَاتُ الدُّنيا القاطِعَةُ عَن ذَلِكَ تَتَقَلَّبُ آلاماً وَمَهرَفَتُهُ الطَّيِّةُ إِلاَ بِاللهِ.

وَكَانَ بَعِفُ الْمُحِبِّينَ مَكُرُّ بِهِ أَوقاتٌ، فَيَقُولُ: إِن كَانَ أَهلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ مِثلِ هَذا إِنَّهُم لَفي عَيشٍ طَيِّبٍ. وَقَد تَقَدَّمَ ذَلِكَ، وَكَانَ غَيرُهُ يَقُولُ: لَو يَعلَمُ الْمُلُوكُ وَأَبناءُ الْمُلُوكِ ما نَحنُ فيهِ لِجَالَدُونا عَلَيهِ بِالسُّيُوفِ»(٣).

### أن يقدم رضى الله على ما تحبه نفسه وتهواه:

قال ابن رجب رَحمَهُ اللهُ: «وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٠٧٣٣)، وصححه محققو المسند.

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (ص١٩٥).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (ص١٦٨).

نهضت على قدمي، حتى أنظر: على طاعة الله أو على معصيته، فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت»(١).

#### • التفكر في نعيم الجنة:

قال ابن رجب وَحَمُّاللَهُ: "قال النبي صَلَّتُنَعَيْبُوسَدُ: "اللَّهُمَّ لا عَيشَ إلَّا عَيشُ الآخِرَةِ" وسبب ذلك: أن ابن آدم مركب من جسد وروح، وكل منها يحتاج إلى ما يتقوت به، ويتنعم به، وذلك هو عيشه، فالجسد عيشه الأكل، والشرب، والنكاح، واللباس، والطيب، وغير ذلك من اللذات الحسية، ففيه -بهذا الاعتبار - مشابهة بالحيوانات في هذه الأوصاف، وأما الروح: فهي لطيفة، وهي روحانية، فقوتها، ولذتها، وفرحها، وسرورها، في معرفة خالقها، وبارتها، وفاطرها، وفيها يقرب من طاعته، وذكره، ومحبته، والأنس به، والشوق إلى لقائه، فهذا هو عيش النفس وقوتها، فإذا فقدت ذلك مرضت، وهلكت أعظم مما يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابه، ولهذا يوجد كثير من أهل الغني والسعة يعطي جسده حظه من التنعيم، ثم يجد ألما في قلبه، ووحشة، فيظنّ الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية، وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة العقل بالسكر، وكل هذا يزيد الألم، والوحشة، وإنها سببه: أن الروح فقدت قوتها، وغذاءها، فمرضت، وتألمت "".

# اليقين بأن الجمع بين عيش الدنيا والآخرة متعذر، فيتعين إيثار عيش الآخرة على عيش الدنيا:

قال ابن رجب رَحمَالله: "واعلَم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير ممكن، فمن الستغل بعيش روحه وقلبه، وحصل له منه نصيب وافر: لهى عن عيش جسده وبدنه، ولم يقدر أن يأخذ منه نهاية شهوته، ولم يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات الحسية، وإنها يأخذ منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة، فينتقص بذلك عيش الجسد ولابد، وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وكان الله يختار أن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم،

<sup>(</sup>١) كلمة الإخلاص (ص٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٦١)، ومسلم (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٣) شرح حديث لبيك (ص٥٨).

ويوفي نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم. قال سهل التستري: ما آتى الله عبدا من قربه ومعرفته نصيبا، إلا حرمه من الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه، ولا آتاه من الدنيا نصيبا، إلا حرمه من معرفته وقربه بقدر ما آتاه في الدنيا»(۱).

#### التدبر في سرعة زوال الدنيا:

قال ابن القيم وَحَمُّالِكَة: "مشل أهلها في غفلتهم: مشل قوم ركبوا سفينة، فانتهت بهم إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة، وحذرهم الإبطاء، وخوفهم مرور السفينة، فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته، وبادر إلى السفينة، فصادف المكان خاليا، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده، ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة، ويسمع نغات طيورها، ويعجبه حسن أحجارها، ثم حدثته نفسه بفوت السفينة، وسرعة مرورها، وخطر ذهابها، فلم يصادف إلا مكانا ضيقا، فجلس فيه، وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة، والأزهار الفائقة، فحمل منها حمله، فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا، وزاده حمله ضيقا، فصار محموله ثقلا عليه ووبالا، ولم يقدر على نبده، بل لم يجد من حمله بُدّا، ولم يجد له في السفينة موضعا، فحمله على عاتقه، وندم على أخذه، فلم تنفعه الندامة، ثم ذبلت الأزهار، وتغيرت أرابيجها، وآذاه نتنها، وتولج بعضهم في تلك الغياض، ونسي السفينة، وأبعد في نزهته، حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع في تلك الغياض، ونسي السفينة، وأبعد في نزهته، حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع الأنوار، وتارة يعجب من حسن الأشجار، وهو على ذلك خائف من سَبُع يخرج عليه، غير منفك من شرك يعرج بدنه، أو عوسج يخرق منفك من شرك يتشبث في ثيابه، ويدخل في قدميه، أو غصن يجرح بدنه، أو عوسج يخرق ثاله» (").

#### • الصبر عن محبة الدنيا:

قال ابن كثير رَحَمُ اللَّهُ: "يَقُولُ تَعالَى مُحْبِراً عَن قارُونَ: إِنَّهُ خَرَجَ ذاتَ يَومٍ عَلَى قَومِهِ في زِينَةٍ عَظِيمَةٍ، وَتَجَمُّلِ باهِرٍ، مِن مَراكِبَ، وَمَلابِسَ، عَلَيهِ، وَعَلَى خَدَمِهِ، وَحَشَّمِهِ، فَلَمّا رَآهُ

<sup>(</sup>١) شرح حديث لبيك (ص٦٢).

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين (ص١٩٥-١٩٦).

مَن يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وَزِينَتِها، تَمَنَّوا أَن لَو كانَ هُم مِثلُ الَّذِي أُعطِيَ قالُوا: ﴿ يَلَيْتَ لَنَامِثُلُ مَا أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ الذُوحَظِ عَظِيمٍ ﴾ أي: ذُو حَظِّ وافِرٍ مِنَ الدُّنيا، فَلَمَا سَمِعَ مَقالَتَهُم أَهلُ العِلمِ النَّافِعِ، قالُوا هُم: ﴿ وَيَلَكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ المَّن وَعَمِلَ فَلَمَ الْعِلمِ النَّافِعِ، قالُوا هُم: ﴿ وَيَلَكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ العِلمِ النَّافِعِ، قالُوا هُم: ﴿ وَيَلَكُمُ مَ ثُوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ المَّالِحَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ أي: جَزاءُ الله لِعِبادِهِ المُؤمِنِينَ الصّالِحِينَ فِي الدّارِ الآخِرَةِ خَيرٌ مِمّا تَرَونَ. كَما فِي الحَديثِ الصَّحيحِ: «قالَ اللهُ: «أَعدَدتُ لِعِبادِي الصّالِحِينَ ما لاَ عَينٌ رَأَت، وَلاَ أُذُن سَمِعَت، الحَديثِ الصَّحيحِ: «قالَ اللهُ: «أَعدَدتُ لِعِبادِي الصّالِحِينَ ما لاَ عَينٌ رَأَت، وَلاَ أُذُن سَمِعَت، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ». فاقرَءُوا إِن شِئتُم: ﴿ فَلا تَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى هَمُ مِن قُرَّةِ أَعَيْنٍ جَزَاءً اللهِ عِمَالُونَ ﴾ "''.

وقوله: ﴿وَلَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلصَّكِرُونَ ﴾: قال السدي: ولا يُلَقَّى الجَنَّةَ إِلَّا الصَّابِرُونَ، كَأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ من تمام الكلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير: ولا يُلَقَى هَـذِهِ الكَلِمَةَ إِلَّا الصَّابِرُونَ عَـن مَحَبَّةِ الدُّنيا، الرّاغِبُونَ في الدّارِ الآخِرَةِ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ مَقطُوعاً مِن كَلامِ أُولَئِكَ، وَجَعَلَهُ مِن كلام الله عَهَيَلَ، وإخباره بذلك»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤) عن أبي هريرة رَجَّالِشُّعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) تفسيرابن كثير (٦/ ٢٥٥)، وانظر: تفسير الطبري (١٩/ ٦٢٩).

#### الخاتمة

تفكّر في دنياك: كم قتلت، وتذكّر ما صنعت بأقرانك وما فعلت، واحذرها؛ فإنها عما لابد منه قد شغلت، وإياك أن تساكنها؛ فإنها إن حَلّت رحلت.

عن ابن عباس رَحَالِتُهُ عَنَا اللهُ مَلَ اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى أَهلها، فقال: «والَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِنَّ الدُّنيا أَهوَنُ عَلَى الله مِن هَذِهِ عَلَى أَهلِها»(١).

وعن المستورد بن شداد رَحَوَلِقَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَلَّمَهُ عَلَيْهِ مَا الدُّنيا في الآخِرَةِ إِلّا مِثلُ ما يَجعَلُ أَحَدُكُم إِصبَعَهُ هَذِهِ -وَأَشَارَ يَحيَى -أحد الرواة-بِالسَّبَّابَةِ- في اليَمِّ، فَليَنظُر بِمَ تَرجِعُ ١٠٠٠.

هـذا، وأسـأل الله تعـالى أن يجعلنا من الذين يتجافـون عن دار الغـرور، وينيبون إلى دار الخلود والسرور.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٠٣٩)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۵۸).

# اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

# أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. ما هي مظاهر حب الدنيا؟
- ٢. لحب الدنيا أسباب عديدة، فما هي أبرزها؟
- ٣. ما المفاسد والأضرار المترتبة على حب الدنيا؟
  - ما العلاج الناجع لمرض حب الدنيا؟

# أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

 ١. عن أبي هريرة رَحَيُشَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَتَهُ عَنَيْ وَسَالًا: «الدُّنيا سِجنُ المُؤمِنِ، وَجَنَّةُ الكافِرِ»، وضح ذلك؟ بكى عمر رَحْيَقَة عَنهُ لما رأى حال رسول الله صَلَقَة عَنْيوسَدُم، فهاذا قال؟
 وبهاذا أجابه الرسول صَلَاتَه عَنْيوسَدُ؟

ما العلاقة بين القول على الله بغير علم، وبين حب الدنيا؟





# مغسدات القلوب



# الجدال والمراء



# مُقتَ رُمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون الجدال»(٢).

في معنى الجدال والمراء؟

وما السبب الذي جعل العلماء يكرهونه؟

وما الفرق بين الجدال المحمود، والجدال المذموم؟

وما أمثلة كل نوع؟

وهل الجدل شيء مركب في طبع النفس البشرية؟ أم هو طارئ عليها؟

تساؤلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها من خلال هذا الفصل.

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة، وإخراجها بالصورة المرضية.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يسدد خطانا لطريق الصواب

والفلاح، إنه على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣١٩).

# تعريف الجدال والمراء

الجدال: الخصومة، ومراجعة الكلام، وهو دفع المرء خصمه؛ تصحيحاً لكلامه، وهو منازعة للخصم.

قال الزجاج رَحْمَهُ اللَّهُ: «الجدال: هو المبالغة في الخصومة والمناظرة»(١٠).

وقال القرطبي وَعَهُ اللّهُ اللّهِ الدُّاوَلَةُ: دَفعُ القَولِ عَلَى طَرِيقِ الحُجَّةِ بِالقُوَّةِ، مَأْخُوذُ مِنَ الجَدالَةِ، وَهِيَ الأَرضُ، فَكَأَنَّهُ يَعلِبُهُ بالحجة الأَجدَلِ، طائِرٌ قَوِيُّ. وَقِيلَ: هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الجَدالَةِ، وَهِيَ الأَرضُ، فَكَأَنَّهُ يَعلِبُهُ بالحجة يقهره حَتَّى يَصِيرَ كالمَجدُولِ بِالأَرضِ. وَقِيلَ: هُوَ مَأْخُوذٌ مِن الجدل، وهو شدة الفتل، فَكَأَنَّ يَقهره حَتَّى يَصِيرَ كالمَجدُولِ بِالأَرضِ. وَقِيلَ: هُو مَأْخُوذٌ مِن الجدل، وهو شدة الفتل، فَكَأَنَّ كُلُّ واحِدٍ مِنهُ إِيقَالُ حُجَّةَ صاحِبِهِ حَتَّى يَقطَعَها، وَتَكُونُ حَقّاً فِي نُصرَةِ الحَقِّ، وَباطِلاً فِي نُصرَةِ الباطِلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعلَلُهُ اللهُ اللهُ

أما المراء: فقيل: هو الجدال(٣).

قال الطبري رَحْمُهُ اللَّهُ: «ماريت فلاناً: إذا جادلته وخاصمته»(٤).

وقيل: هـو طعن في كلام الغير؛ لإظهـار خلل فيه، مِن غير أن يرتبط به غرض، سـوى تحقير الغير (٥).

وقيل: إن المراء لإثبات قول باطل، والجدال لإثبات قول قد يكون باطلاً، وقد لا يكون.

<sup>(</sup>١) زاد المسير (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٧/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٣/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٨/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) التعاريف (١/ ٢٦٦).

# معنى الجدال في القرآن

عن أبي هريرة رَجَوَلِكُ عَن النبي صَالِللهُ عَلَيْهِ وَمَالِلهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا

وصف النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المراء في القرآن بأنه كفر، فها معنى المراء في القرآن؟

المراد بالمراء في القرآن: الشك فيه، وهذا كفر، فإذا شك أنه كلام الله، أو قال: إنه مخلوق، أو جعل يتتبع الأشياء لكي يصل إلى جحد شيء مما أنزله الله، ونحو ذلك: فالمجادلة والمهاراة هنا على مذهب الشك والريبة.

وليس من الجدال في القرآن الممنوع أن يناقش في التفسير بعلم، فيقول: هل المراد كذا؟ أو المراد كذا؟ وترجيح أحد الوجوه. فهذا نقاش بعلم لمعرفة مراد الله.

فالمقصود بوصف المراء في القرآن بأنه كفر، أي: الذي يكون على سبيل الشك والارتياب والتكذيب.

فعن جندب بن عبد الله رَحَالِقَهُ عَن النبي صَالَةَ عَالَ: "اقرَوُوا القُرآنَ ما اثْتَلَفَت قُلُوبُكُم، فَإِذَا اخْتَلَفتُم فَقُومُوا عَنهُ" (٢). أي: إذا اختلفتم في فهم معانيه فقوموا عنه؛ لئلا يؤدي بكم الاختلاف إلى الشر.

و يحتمل أن المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه، وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق: فاتركوا ذلك، وتمسكوا بالمحكم، واتركوا المتشابه الذي سبَّب الاختلاف.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٠٣)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٦٠).

وأهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآن، ويجادلون فيه؛ ابتغاء الفتنة.

قال عمر رَحَيَكَ عَنْهُ اللَّهُ مَسَيَأْتِي ناسٌ يُجادِلُونَكُم بِشُبُهاتِ القُرآنِ، فَخُذُوهُم بِالسُّنَنِ؛ فَإِنَّ أصحابَ السُّنَنِ أَعلَمُ بِكِتابِ اللهِ عَرْجَلَ»(١).

لأن السنن تبين مراد الله، والسنة مفسرة للقرآن.

\* \* \*

# الجدل طبع مركب في الإنسان

إِن الجدل طبع مركب في الإنسان، فهو كثير الجدل كثير المراء، قال الله عَرْفَتِلَ: ﴿ وَكَانَ الله عَرْفَتِلَ: ﴿ وَكَانَ الله عَرْفَتِلَ الله عَرْفَتُل الله الله عَرْفَتُل الله عَنْفَ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وعن عَلِيّ بن أَبِي طالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّتَهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ لَيَهِ السَّلاَمُ لَيَهُ، فَقالَ: «أَلاَ تُصَلِّيانِ؟ » فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَنفُسُنا بِيَدِ اللهِ، فَإِذا شاءَ أَن يَبعَثَنا بَعَثَنا، فَانصَرَفَ حِينَ قُلنا ذَلِكَ وَلَم يَرجِع إِلَيَّ شَيئاً، ثُمَّ سَمِعتُهُ وَهُوَ مُولً يَضرِبُ فَخِذَهُ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَكُانَ ٱلْإِنسَنُ أَكُمَّ شَيْءً جَدَلًا ﴾ (٢).

يعني: تعجب من سرعة جوابه، وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه.

ومن الناس من يُحسن فنّ الجدل أكثر من غيره، وإن كان من ناحية الطبع مركوزاً في المجميع، لكن يتفاوت فيه البشر، وقد قال تعالى عن الكفار لما بعث إليهم محمداً صَالَّتُنَعَنِهُوَ مَا أَدُ اللهُ وَاللهُ عَنْ الكفار لما بعث إليهم محمداً صَالَّتُهُ عَنْهُ وَمَا أَدُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

أي: أهل لدد وجدل بالباطل، لا يقبلون الحق.

وقال تعالى عن أهل الباطل: ﴿ بَلْ هُرْ فَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨]. يعني: أشداء في المخاصمة.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۸/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٢٧)، ومسلم (٧٧٥).

ومن الأدلة على أن بعض الناس أعطي جدلا أكثر من بعض: حديث كعب بن مالك كورة عزاها كورة عين تخلف عن تبوك، قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صَرَّاتَتَهُ عَنْ فَي غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، ... فلما بلغني أنه صَرَّاتَتُهُ عَنْ توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب، وأقول: بهاذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل: إن رسول الله صَرَّاتَتُهُ وَمَنَةً قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه ... فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، شم قال: "تعالَ". فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: "ما خَلَفُك؟". فقلت: إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا ... الحديث(۱).

وموضع الشاهد: (أعطيت جدلاً) يعني: أعطيت فصاحة وقوة كلام، بحيث أخرج من عُهدة ما يُنسب إليّ، وأسلُّ نفسي، كما تُسل الشعرة من العجين.

وعن أم سلمة وَعَلِيَّهُ عَهَا رُوج النبي صَالَتُهُ عَنَهُ عَن رسول الله صَالَتُهُ عَنَيْهُ أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «إِنَّمَا أَنا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصمُ، فَلَعَلَّ بَعضَكُم أَن يَكُونَ أَبَلَغَ مِن بَعضٍ؛ فَأَحسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ أَبِلَغَ مِن النَّارِ، فَليَأْخُذها، أَو فَليَترُ كها»(").

وهذا الطبع من الجدل يستمر في الإنسان إلى يوم القيامة، حتى بعدما تقوم الساعة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تُحَدِدُ عَن نَفْسِما ﴾ [النحل: ١١١]، أي: تخاصم وتحتج بها أسلفت في الدنيا، وتحاج عن نفسها.

وعن أنس بن مالك رَحَوَالِمَهُ قَال: كنا عند رسول الله صَالِلهُ عَالَمُ فَضحك فقال: «هَل تَدرُونَ مِمَّ أَضحَكُ؟». قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «مِن مُحَاطَبَةِ العَبدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرزِي مِنَ الظُّلمِ؟ قالَ: يَقُولُ: بَلَى. قالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلّا شاهِداً مِنِّي. قالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلّا شاهِداً مِنِّي. قالَ: فَيَعُولُ: فَإِلَى الْكَاتِبِينَ شُهُوداً. قالَ: فَيُحتَمُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨ ٤٤)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (١٧١٣).

عَلَى فيهِ، فَيُقالُ لِأَركانِهِ: انطِقِي. قالَ: فَتَنطِقُ بِأَعِمِالِهِ. قالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَينَهُ وَبَينَ الكَلامِ، قالَ: فَيَقُولُ: بُعداً لَكُنَّ وَسُحقاً، فَعَنكُنَّ كُنتُ أُناضِلُ ('').

وقال تعالى واصفاً جدال الكفاريوم القيامة: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتْنَنُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِرَيِّنَا مَاكُنَا مُشْرِكِينَ آنُ انظُرْ كَيْفَكَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢-٢٤].

وعن أبي سعيد رَحَالِقَهُ قال: قال رسول الله صَالِقَهُ عَلَيْ الْجَبِي مُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ الله تَعالَى: هَل بَلَّغَكُم؟ فَيَقُولُونَ: لا، ما جاءَنا مِن نَبِيٍّ. فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ: هَل بَلَّغَكُم؟ فَيَقُولُونَ: لا، ما جاءَنا مِن نَبِيٍّ. فَيَقُولُ لِنُوحٍ: مَن يَشهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ صَالِقَهُ عَنْ بَيْمَةُ وَأُمَّتُهُ. فَنَشهَدُ أَنَّهُ قَد بَلَّغَ، وَمُ وَقُلُهُ جَلَّ ذِكرُهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: وَهُ وَ قُولُهُ جَلَّ ذِكرُهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: وهُ والوسط العدل الله الله العله (٢٠).

\* \* \*



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۶۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٣٩).

# أسباب حصول المراء والجدال

لو وقفنا نسأل أنفسنا: لماذا يحصل المراء والجدال بين الناس؟ لتوصلنا إلى عدة أسباب، منها:

- ١. النصيحة العلنية.
- ٢. اختيار الوقت غير المناسب.
- ٣. اختيار المكان غير المناسب، بحيث يتجهم الآخر ويُثار.
- ٤. قد يكون سبب الجدال والمراء: إرادة الحظوة عند الآخرين.
- ٥. قد يكون السعى للتغلب على الآخر بأي طريقة: بالباطل، أو بالحق.
- ٦. البيئة -أحياناً لها دور في تنشيط عمليات المجادلة والماراة، وخصوصاً في أوساط الشباب، فيجب أن يحذروا منها، وقد يوجد في بعض أوساط الدعاة والمتدينين وسط يُغذِّي هذه الأشياء، فيشجع كل منهم فريقاً، فهذه عمليات تنشيطية، وأجواء بيئية، تؤدي إلى المراء والجدل.

ويوجد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون الجدل، وكثيراً ما يجادلون الطلاب، فيتسلل هذا الطبع ويتسرب لنفوس الطلاب.

وقد تتسرب هذه الطبيعة الجدلية من الأب إلى الأبناء، إن كان الأب ذا طبيعة جدلية. فعلى المربى أن يكون متخلصاً من هذه السلبية.

- ٧. قد يكون السبب في الجدل عند البعض: العُجب، أو الغرور، أو الكِبر.
  - قد يكون من فراغ القلب من تقوى الله.

الفراغ، فالعسكر الفارغ تسوده المشاغبات، ومَن تأمل كثيرا من الأوساط التي يكثر فيها الجدال، يجد أنهم أناس فارغون، ليس لديهم برامج تشغلهم، فهذا من أكبر أسبابه.

\* \* \*



# شروط المجادلة

لابد أن نعرف ماذا نلتزم إذا أردنا أن نجادل؟

وماذا نشترط قبل أن نجادل؟

### شروط الجدال المحمود كالآتي:

أولاً: إخلاص النية لله، وهو الشرط الأول؛ لتكثر البركة، وتعظم الفائدة، وينقطع اللجج؛ لأن القصد هو الحق، ومعرفة الحق، فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في ذلك، والقصد الحسن هو أهم شيء.

ثانياً: يجب أن يكون الجدل بالتي هي أحسن.

ثالثاً: يجب أن يكون الجدل بالعلم، قال تعالى: ﴿ هَتَأَنتُمُ هَتَوُلاَءَ حَجَجُتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ- عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ-عِلْمٌ ﴾ [آل عمران: ٦٦].

رابعاً: البدء بذكر الله تعالى، فيبدأ كل من المتجادلين المتناظرين للحق بذكر الرب عَنْهَا، وبالبسملة، وإن لم يذكره بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه.

خامساً: التأدب في الجلوس، وتوقير صاحبه الذي يجادله، وإحسان الجِلسة أمامه، وبين يديه.

سادساً: اجتناب الهوى، فالإنسان قد يكتشف أنه مخطئ أثناء النقاش، وأن صاحبه على حق، فعليه أن يتراجع عن خطئه.

ومَن تأمل كلام المنصفين والسلف يهون عليه التراجع عن الخطأ.

عن محمد بن كعب رَحَمُ اللهُ قال: سأل رجلٌ علياً رَحِينَ عَن مسألة، فقال فيها رأيه، فقال

الرجل: ليس هكذا! ولكن كذا وكذا، فقال على: «أصبتَ وأخطأتُ، وفوق كل ذي علم عليم»(١).

وعن طاووس رَحَمُهُ اللهُ: أن زيد بن ثابت وابن عباس مَعَلِيَّهُ عَارِيا في صدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، -أي: هل الحائض تخرج بدون طواف وداع أم لا؟ - فقال ابن عباس: تنفر، وقال زيد: لا تنفر، فدخل زيد على عائشة رَحَلِيَّهُ فَهَ فسألها فقالت: تنفر، فخرج زيد وهو يتبسم ويقول: «ما الكلام إلا ما قلتَ».

قال ابن عبد البر رَحَمُهُ اللهُ: «هكذا يكون الإنصاف، وزيد معلِّم ابن عباس، فها لنا لا نقتدي بهم، والله المستعان»(٢).

ورُوي أن أبا حنيفة رَحَمُ اللهُ نهى ابنه حمّاداً عن المناقشة والجدال، وكان أبو حنيفة معروفاً بأنه كان من المناظرين الأذكياء الكبار، الذين يناظرون للوصول إلى الحق، فقال له ابنه: رأيتك تناظر في الكلام وتنهاني؟!

فقال: «يا بني، كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا، وأنتم تناظرون و تريدون زلة صاحبكم «٣٠).

وجاء عن الشافعي رَمَهُ أَنَهُ قال: «ما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطئ الثاني يخطئ كلف القصد هو الوصول إلى الحق، سواءً مني أو منه.

وورد أنه ناقس بعض أهل العلم في مسألة فيها رأيان، فرجع الشافعي لرأي الثاني، ورجع العالم الثاني بعد النقاش لرأي الشافعي، فكل واحد منهما اقتنع برأي الآخر، وانتهى النقاش بهذه النتيجة العجيبة.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطيري (۱۹/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۷/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٥١/ ٣٨٤).

سابعاً: أن يكون متحلياً بالحلم والصبر؛ لأنه بدون التحلي بالحلم والصبر تنقلب المجادلات إلى نقاشات عقيمة.

ثامناً: أن يكون متريثاً متأنياً لا يعجل، فربها أن الشخص الآخر لو أفرغ ما عنده لانتهى النقاش بمجرد حكاية كلامه، فيكون كلامه يُغني عن الرد عليه، فاصبر عليه، ودعه يفرغ ما عنده، فقد يكون متصوراً القضية بشكل معين، فإذا طرح ما عنده اكتشف خطأه.

تاسعاً: لابُدَّ من التزام الصدق: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَيْهَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

عاشراً: لابُدَّ من الترفق بالخصم.

وهذه نقطة مهمة جداً، فنحن عندما نتناقش في مسألة ما إنها نريد أن نصل إلى نتيجة، ونصل إلى الحق، وليس الهدف إمضاء الوقت، أو ظهور أحدنا على الآخر.

فلا ينبغي كسر المخاصم، أو إحراجه أمام الناس، أو عدم إعطائه فرصة للتراجع، أو الانهيال عليه بالعبارات القاسية الجارحة، أو جعله مسخرة ومضحكة للناس، ونحو ذلك.

إن المهم في النقاشات هو كسب الخصم، لا كسب الموقف.

الحادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجع، وإذا زلّ زلة فلا تخجله، ولا تذكرها له بطريقة مسيئة، وإنها نبهه بلطف، وأحسن الاستهاع إليه؛ فإن حسن الاستهاع نصف الوصول إلى النتيجة.

الثاني عشر: الإنصاف له، فقد يقول المخاصم حقاً، فأقرّ له بذلك، وأقر له بمكانته ومنزلته.

قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك -رحمها الله-: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة، آمرهم بأن يعملوا بها فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث؛ فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم.

فقال الإمام مالك: "يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بها سبق إليهم، وعملوا به، ودالوا له، مِن اختلاف أصحاب رسول الله صَلَّاتَهُ عَلَيه وَغيرهم، وإنَّ ردَّهم عها اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم "فقال أبو جعفر: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به"(). وهذا من إنصافه وَعَهُ اللَّهُ.

ويقول أبو محمد بن حزم وَحَمَهُ اللهُ: «ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة، فعلوته فيها، لبكوء كان في لسانه -أي: عيب في لسانه -، وانفصل المجلس على أني ظاهر، فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء، فتطلبتها في بعض الكتب، فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس، فعرَّفته بذلك، ثم رآني قد علَّمت على المكان من الكتاب، فقال في ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان، وإعلامه بأنه المحق، وأني كنت المبطل، وأني راجع إلى قوله.

فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي: وتسمح نفسك بهذا! فقلت له: نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غده(٢).

الثالث عشر: لابُدَّ من تهذيب النطق والكلام، وعدم رفع الصوت والصياح، تناظر رجلان عند المأمون فارتفعت أصواتها، فقال: «الصواب في الأسدّ، لا في الأشدّ»(").

الرابع عشر: تجنب المهاراة، والرفق بالمشايخ ؛ فإن الرفق بهم تُستخرج به العلوم، قال بعض تلاميذ ابن عباس رَحَالِهَمَنَهُ: «لو رفقتُ بابن عباس لاستخرجت منه علماً جماً »(٤)، وقال ابن جريج رَحَمُاللَهُ:

«لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به»(٥).



<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن حزم (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) ربيع الأبرار (٣/ ١٤١)

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٢٩/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) مفتاح دار السعادة (١/ ١٦٩).

الخامس عشر: من شرط المناظرة: أن تكون بين أناس من أهل العلم، وليس من أهل الجهل.

السادس عشر: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

قال عباس بن عبد العظيم العنبري: «كنت عند أحمد بن حنبل، وجاءه علي بن المديني راكبا على دابة، قال: فتناظرا في الشهادة، وارتفعت أصواتها، حتى خفت أن يقع بينها جفاء، فلما أراد على الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه»(١).

السابع عشر: ينبغي تجنب ما يشوِّش الأفكار.

الثامن عشر: لتُترك الحيل في النقاش؛ وليُجعل حَكَمٌ يحفظ الكلام بين المتناقشين، حتى الا ينكر أحدهما شيئاً مما قاله، بل يكون الحكم شاهداً على كل ما يقال.

التاسع عشر: هناك أناس يجب تجنب مماراتهم ومجادلاتهم أصلاً، مثل: الجاهل الذي لا يقر بجهله، والمتعنت، والمعتدي، والسفيه، والذي لا يشهد بالحق، بل بالزور.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٦٨).

# أنواع الجدال

#### الجدال المحمود، والجدال المذموم:

الجدال منه ما يكون محموداً، ومنه ما يكون مذموماً.

الجدال قد يكون حواراً ومحاجة ومناظرة؛ فيكون محموداً، وقد يكون ملاحاة ومماراة ومماحلة؛ فيكون مذموماً.

لقد أمر الله عَرَبَهَلَ بالجدال المحمود، فقال تعالى: ﴿وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ٥٠١] أي: فليكن جدالك لهم بالوجه الحسن، برفق، ولين، وحسن خطاب.

وقال تعالى: ﴿وَلَا يُجَدِلُواْ أَهْلَ الصِحَتَٰبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، ومعنى ﴿إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾:

- ١. الجدال بالقرآن.
- ٢. وقيل: الجدال بلا إله إلا الله.
- ٣. وقيل: جادلهم غير فظ ولا غليظ، وألِن لهم جانبك.

ومعنى قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يُحَدِلُوا أَهُلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ أي: إلا الذين أبوا أن يقروا لكم بالحق، ولا بإعطاء الجزية، ونصبوا الحرب لكم، فعند ذلك يكون جدالهم بالسيف؛ لأن جدالهم باللسان غير ممكن في هذه الحالة.

### الجدال المذموم:

ما تعلق بإظهار الباطل، أو أشغل عن إظهار الحق، وتوضيح الصواب.

فَ إِن كَانَ الجِدال للوقوف على الحق وَتَقرِيره كَانَ مَحَمُوداً، وَإِن كَانَ في مدافعة الحق أَو كانَ جدالاً بغَير علم كانَ مذموماً.

#### الجدال المحمود:

ماكان بنية خالصة، وأدّى إلى خير، وهذا من الواجبات التي على المسلم أن يفعلها لأجل دينه، قال ابن تيمية رَحَهُ ألله: «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفّى بموجَب العلم والإيهان، ولا حَصَل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين»(١).

والمجادلة بالحق عبادة عظيمة، فعندما قال قوم نوح عَيَوالتَامَ لنبيهم: ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدُ جَدَلْتَنَا فَأَكُمْ تَا لِهِ عَلَيْهِمَ اللّهِ فَعَنَى الصَّلِوقِينَ ﴾ [هود: ٣٢] جادلهم لأجل تعريفهم بالحق، وإقناعهم به، ولذلك رد عليهم: ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَلا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنَّ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَلا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنَّ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ بَعُونِينَ ﴿ وَالْ يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٣٣-٣٤].

وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص مِن المناظرات بين موسى وفرعون، وبين نوح وقومه، وبين إبراهيم والنمرود، وبين إبراهيم وأبيه، وبين إبراهيم وقومه، وبين النبي سَالِللَهُ عَلِيمَالَةُ وقريش، وبين الصحابة والمشركين، وهكذا.

فهذا جدال من أهل الحق لأهل الباطل؛ لإقناعهم، فهو جدال محمود.

وكذلك المرأة التي جاءت تستفتي، وذُكرت قصتها في قوله تعالى: ﴿قَدْسَمِعَ اللّهُ قُولَ الَّتِي جُكدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمُّا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١] هذه المرأة تريد أن تعرف مصيرها مع زوجها، ماذا تفعل معه؟ هل هي حرام عليه، أم حلال؟ فهو جدال محمود.

أما الجدال المذموم: فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى إليه، كما قال الله عَرْبَعَلَ: ﴿ وَمُجَدِدُ اللَّهِ عَالَمَ اللهُ عَرْبَعَلَ: ٥٩] يعنى: ليدفعوه ويبطلوه.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٠/ ١٦٤).

والجدل المذموم من طبع الكفار، قال تعالى: ﴿وَيُجُدِدُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ [الكهف: ٥٦]، فهذه الآية العظيمة تدل على جدال الكفار باستمرار؛ لدحض الحق وإزالته.

وقال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ [غافر: ٥] ماحلوا، وجادلوا، وخاصموا؛ ليُذهبوا الحق.

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَكِدِيدٌ ﴾ [الشورى: ١٦]، وهذا وعيد من الله للذين يحاجون ويجادلون في الله بعد ما استجاب له المؤمنون، ويحاولون أن يصدوا المؤمنين عن الله تعالى وعن سبيله، فتوعدهم الله عَزَيْبَلَ.

وقال تعالى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ ﴾ [غافر: ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَٰةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَأُ وَإِن يَرَوَاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأْ حَتَّى إِذَا جَآمُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ [الانعام: ٢٥] أي: أخذته عن الأوائل، ونقلته من كتبهم وأفواههم.

وقـال تعـالى: ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَالِهَتُـنَا خَيْرُ أَمْرَ هُوَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا ۚ بَلَ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨] مجادلون بالباطل كثيرو الخصومة.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير (٣/ ٢٦٥).

فعزير وعيسى بن مريم مبعدون عن النار، وبقية الآلهة الباطلة فيها، حتى الشمس والقمر والأصنام في النار؛ تعذيباً لعابديها، يقال: هذا الذي عبدتموه هو الآن سبب إحراقكم، فصرتم حصب جهنم، فذوقوا العذاب.

وقد حصلت عدة محاولات من المشركين في الجدال بالباطل في عهد النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ وَسَدُّهُ وَجادلوا الصحابة بالباطل، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَرَّ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَا سَّوَاً الْمَاتُ وُهُمُّ اللَّهُ مُثَرِّكُونَ ﴾ [الانعام: ١٢١].

يوحون: يوَسوسون.

إلى أوليائهم: الكفار.

ليجادلوكم: بهذه الحجة التي يريدون بها دحض الحكم الشرعي، وهو الحق، فهم يقولون للمسلمين: ما ذبحتموه بأيديكم تأكلوه، وما قتله الله -يعني مات حتف أنفه - لا تأكلوه؟! انظر إلى منطق أهل الجاهلية، فرد الله عليهم، مخاطباً المسلمين: ﴿وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُم لِللَّهُ مَلُم لَكُمْ الله، والبهيمة ماتت بحتف أنفها بقدر من الله، والبهيمة ماتت بحتف أنفها بقدر من الله.

لكن هذا القدر أباحه الله عَرَّفِيلً إذا وقع الذبح باليد مع التسمية، وهذا القدر حرمه الله إذا وقع، وهو أن تموت حتف أنفها.

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عباس وَعَلَقَهُ قال: أتى أناس النبي صَالَقَهُ عَلَيهِ وَسَاتُهُ عَلَيهِ وَسَاتُهُ عَلَيهِ وَسَاتُهُ عَلَيهِ وَسَاتُهُ عَلَيهِ وَسَاتُهُ عَلَيهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ الله ؟ فأنزل الله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ فَقَالُ وَاللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ لِشَرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٨- اسمُ الله عَلَيْهِ إِن كُنتُم لِشَرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٨- ١٢١] (١٠).

وقال تعالى -واصفاً مجادلة المشركين لِما رآه محمدٌ صَلَقَاءَتِهِ فِي معراجه-: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ اللهِ أَفَتُمُنُونَهُ عَلَى مَايَرَىٰ ﴾ [النجم: ١١-١٢] أي: أتجادلون يا أيها المشركون محمداً صَلَقَاءً عَلَى مَا أَرَاهِ الله مِن الآيات، وتكذبون وتشككون؟!!

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٠٦٩)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وقال تعالى: ﴿وَإِن جَدَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱللّهُ يَحْكُمُ مِينَكُمُ مَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴾ [الحج: ٦٨-٦٩] فهذه الآية نزلت على النبي صَالِقَتْعَيَّهُ مِلاً جادله الكفار بالباطل، فدافعهم بقوله: ﴿ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والتكذيب، وأمره بالإعراض عن مماراتهم؛ صيانة عن الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ينفع معه النقاش.

ومما يجادلون فيه بالباطل: القرآن، ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: ٤]، فعن عبد الله بن عمرو وَ وَ اللَّهِ عَالَى النبي صَالَةَ عَنْهُ قَال: «لا تُجَادِلُوا في القُرآنِ؛ فَإِنَّ جِدالاً في كُفرٌ »(١).

### وأيضاً: فقد حصلت المجادلة من ضعاف الإيمان:

قال تعالى: ﴿كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوِهُونَ ﴿ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِ بَعَدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ [الانفال: ٥-٦] أي: لما أيقنوا بالقتال، وأن المصادمة آتية، كرهوا ذلك، وقالوا: لم لم تخبرنا أنّا سنلقى العدو، حتى نتأهب لذلك ونستعد؟ ونحن خرجنا للعير والقافلة وما خرجنا للجيش، فهذا كان جدالهم.

ومجادلة الكفار للأنبياء كانت موجودة مع وجود الرسل، فهذا هود عَنَه التَامَ ناقشه قومه وجادلوه في الأصنام، قال تعالى على لسان هود عَنَه التَامَّة: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن وَمِه وجادلوه في الأصنام، قال تعالى على لسان هود عَنَه التَّمَّة وَعَالَقَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُحَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيَ تُمُوهَا أَنتُم وَعَابَاؤُكُم مَّا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَن فَأَنظ رُوا إِنِي مَعَكُم مِن المُنتظرين ﴾ [الأعراف: ٧١] أي: أتحاجوني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم، لا تضر ولا تنفع؟!

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَتِٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

من الذي قال هذا الكلام؟ حكاه الله عَزَيْبَلَ عن من؟

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٢٢٥٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٢٣).

هذا قاله مؤمن آل فرعون، لما قام ينافح عن موسى عَيْنِهَالسَّالَمْ.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ٱتَاهُمْ إِن فِ صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرُّمَاهُم بِبَلِغِيهِ ﴾ [غافر: ٥٦].

فهذا رابط بين الكبر والجدال والمراء، فانظر كيف يبعث الكبر على الجدال بغير حق، والمراء بغير حق، وإرادة دحض الحق، وتقرير الباطل، كبراً وعناداً.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَّرَفُونَ ﴾ [غافر: ٦٩].

والجدال المذموم ينقسم إلى قسمين:

١. جدال بغير علم، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطِنِ مَّرِيدِ ﴾ [الحج: ٣].

وقال تعالى يخاطب أهل الكتاب: ﴿ هَكَأَنتُمُ هَتَوُلآءَ حَنجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٦].

والجدال في الله من المجادلة بغير علم، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَلَمُ وَالْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَّ يُجُدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣] أي: شديد القوة، سبحانه وتعالى.

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولِدُ مَن أَلَّهُ لِعَيْدِ عِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مُن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مُن تَوَلِّهُ وَيَهْ لِلهِ لا يقدر على إحياء الموتى، ويأتي الكافر إلى النبي سَالَتَهُ عَيْدِوسَةً بعظم قد يَلي فيفته أمامه ويقول: أتزعم أن ربك يقدر على أن يجيى هذا؟ وهكذا كانوا يجادلون النبي سَالَتَهُ عَيْدَوسَةً، وينكرون البعث بعد الموت.

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ ثَالِنَ عَلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كُنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ ثالِيَ عِطْفِهِ وَلِي عُلْمِ الله الناس عن سبيل الله.

ومما يجادل فيه هؤلاء أيضاً: الساعة: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ السَاعَة ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ٱلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونِ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾
[الشورى: ١٨]، مع أن قيام الساعة من علم الغيب الذي لا يعرفه أحد.

### ومن الجدال بغير علم: الجدال في القدر:

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَعَلَيْهُ قال: خرج رسول الله صَالَتُهُ عَلى الصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنها يُفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: «بِهَذا أُمِرتُم؟ أَو فَيذا خُلِقتُم؟ تَضرِبُونَ القُرآنَ بَعضه بِبَعضٍ؟! بِهذا هَلَكَتِ الأُمَمُ قَبلكُم»، قال: فقال عبد الله بن عمرو وَعَلَيْهَ عَنَا: «ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صَالَتَهُ عَنِيهُ مَا غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه»(١٠).

فقوله: «يختصمون في القدر»: يعني يتنازعون نزاعاً مذموماً في القدر.

وقوله: «فكأنها يُفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب»: هذا التعبير فيه دليل على شدة احرار الوجه من الغضب، وكيف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجنتيه - في خديه - حب الرمان.

وإنها غضب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى، فمن يخوض فيه بغير علم ينتهي إلى الضلالة، إما أن يصبح قدرياً، أو يصبح جبرياً، ولذلك نهي عنه.

والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة، وتؤدي إلى تخلخل الإيهان، ولما تصبح هذه القضية مدار نقاشات بلا علم، أو تؤدي إلى إثارة شبهات بدون حسم، وبدون رد على الشبهات، فهذا نقاش مذموم، وجدال مذموم، ولذلك قال ابن عباس عَلَيْفَعَهُ: «لا يَزالُ أَمرُ هَذِهِ الأُمَّةِ قِواماً -أو مُقارِباً- ما لمَ يَتَكَلَّمُوا في الولدانِ والقَدَرِ»(٢).

الولدان: يعنى أطفال المشركين، ما مصيرهم؟

والقدر: معروف، والمقصود: الكلام بغير علم.

قال ابن القيم رَحَمُ اللهُ: «الحديث -لو صح- إنها يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم، أو ضرب النصوص بعضها ببعض»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (٨٥)، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (٢/ ٤٠٠)، وإسناده صحيح. ورواه ابن حبان (٦٧٢٤) مرفوعاً، والموقوف أصح. (٣) أحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٩٢).

٢. والنوع الثاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطل، والشغب على الحق بعدما
 تبين، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَجَادَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ [غافر: ٥].

قال ابن بطة وَعَهُ اللهُ فِي الجدال المذموم: ﴿إِنَّمَا هُوَ هَوٌ يُتَعَلَّمُ، وَدِرايَةٌ يُتَفَكَّهُ بِهَا، وَلَذَةٌ يُستَراحُ إِلَيها، وَمُهارَشَةُ العُقُولِ، وَتَدرِيبُ اللَّسانِ بِمَحقِ الأَديانِ، وَضَراوَةٌ عَلَى التَّغالُبِ، واستِمتاعٌ إلى هُمُ ورِ حُجَّةِ المُخاصِمِ، وقصد إلى قهرِ المُناظِرِ، والمُغالَطَةِ في القِياسِ، وَبَهتُ في المُقاوَلَةِ، بِظُهُ ورِ حُجَّةِ المُخاصِمِ، وقصد إلى قهرِ المُناظِرِ، والمُغالَطَةِ في القِياسِ، وَبَهتُ في المُقاوَلَةِ، وتَكذِيبُ الآثارِ، وَتَسفيهُ الأَحلامِ الأَبرارِ، وَمُكابَرَةٌ لِنصَّ التَّنزِيلِ، وَبَهاوُنٌ بِها قالَهُ الرَّسُولُ، وَتَكذِيبُ الآثارِ، وَتَسفيهُ الأَحلامِ الأَبرارِ، وَمُكابَرَةٌ لِنصَّ التَّنزِيلِ، وَبَهاوُنٌ بِها قالَهُ الرَّسُولُ، وَنَفريتُ لِأَهلِ المِلَّةِ، وَشُكُوكُ تَدخُلُ عَلَى الأُمَّةِ، وَضَراوَةُ السَّلاطَةِ، وَتَوغِيرٌ لِلقُلُوبِ، وتَولِيدٌ لِلشَّحناءِ في النَّفُوسِ. عَصَمَنا اللهُ وَإِيّاكُم مِن ذَلِكَ، وَأَعاذَنا مِن مُعَالَسَةِ أَهلِهِ اللهِ اللهُ وَإِيّاكُم مِن ذَلِكَ، وَأَعاذَنا مِن مُعالَسَةِ أَهلِهِ الأَلْهُ .

والجدال المحمود: دعانا النبي صَلَّاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَى ال

#### فكيف نجاهد بألسنتنا؟

بالجدال بالتي هي أحسن، فالأمر بالمناظرة واجب كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله، كما قال ابن حزم رَحَهُ اللهُ (٣).

قال الصنعاني وَعَهُ أللهُ: «في الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو بالخروج والمباشرة للكفار، وبالمال، وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه،... والجهاد باللسان، بإقامة الحجة عليهم، ودعائهم إلى الله تعالى (٤٠٠).

وجنس المناظرة بالحق قد تكون واجبة تارة، ومستحبة أخرى.

أما الجدال المذموم فهو مذموم بكل حال؛ لأنه إبطال لحق، أو نصرة لباطل.

<sup>(</sup>١) الإبانة (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٠٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) الإحكام (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (١/ ١٩٩).

وقد يكون الجدال محموداً ومذموماً في مكان واحد.

ففي الحج -مثلاً- يقول تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَٰهُ رُّ مَعْلُومَاتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ } وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

فها هو الجدال المنهي عنه في الحج؟

هو الجدال الذي يسبب خصومة وشحناء وبغضاء، الجدال بغير علم، الجدال الذي يريد كل واحد أن يعلو صاحبه فيه، ولا يريد أحدهما به الوصول إلى الحق، إنها هو لمعرفة مَن الأفضل في المناقشة، من يفحم الآخر، من يسكته، فليس هو لوجه الله.

وقد يكون جدالاً في أحكام الحج بلا علم، وهذا جدال مذموم أيضاً.

أما أن نتناقش: هل التمتع أفضل، أم الإفراد؟ وكيف حج النبي صََّاللَّهُ عَيَنِوسَاتَم؟ متمتعاً، أو قارناً، أو مفرداً؟ فهذا النقاش والجدال لمعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرة، وهو أن تعمل بالحق، وتصل إليه.

وكذلك النقاش في الصيام: فعن أبي هريرة وَ وَاللَّهُ مَا اللهُ ال

وينبغي للمسلم أن يترك الجدال، ولو كان محقا؛ لأن المهاراة والجدل يقسّيان القلب، ويسبّبان الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وفيها رفض الحق، وتقرير الباطل، ولما في هذه المهاراة -التي يريد بها الشخص أن يزيف قول الآخر، وأن يبطل قوله، وأن يظهره بمظهر المخطئ، ولو كان ما يقوله حقاً - من الظلم والعدوان؛ لذا ندب الشارع إلى ترك المراء، فقال النبي صَالِسَتُ عَنَدَ اللهُ وَعِيمٌ بِبَيتٍ في رَبضِ الجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ المراء، وَإِن كانَ مُحِقاً» (٣).

زعيم: كفيل، وضمين.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (١٠/ ٢٥٨) وفتح الباري (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٨٠٠)، وحسنه الألباني.

ببيت: بقصر.

في ربض الجنة: حولها.

المراء: الجدال الذي يريد به كسر الخصم، ولو كان على الحق، أي: لِجِاجٌ، وخصومة، وجدل، يوقع في الباطل.

وعن عائشة رَحَالِيَّة عن النبي صَالَقَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ: الْأَلَدُّ الْخَضَ الرِّجالِ إلى الله: الأَلَدُّ الخَصِمُ اللهِ: الأَلَدُّ الخَصِمُ اللهِ: الأَلَدُّ الخَصِمُ اللهِ: اللهُ: الأَلَدُّ الخَصِمُ اللهِ: اللهُ: الأَلَدُّ اللهُ: الأَلَدُّ الخَصِمُ اللهِ: اللهُ: الأَلَدُّ اللهُ: اللهُ

الألد: كثير الجدال، والمراء، والماحكة.

الخصِم: صاحب خصومات، وعداوات.

والمقصود بترك المراء والجدال هنا: هو الجدال مع أهل الحق، أما الجدال مع أهل الباطل والبدع: فلابُدَّ من متابعة نقاشهم؛ حتى يهتدوا، أو ينكسر باطلهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٥٧)، ومسلم (٢٦٦٨).

# أمثلة للجدال المحمود

هناك أمثلة على كيفية مجادلة الأنبياء عَتَهِ وَالسلف الصالح، لأهل الباطل، وما يكون في الجدالات والمناقشات الفقهية العلمية.

فلم صار النقاش في توحيد الربوبية، قال الكافر: ﴿أَنَا أُخِي، وَأُمِيتُ ﴾ أي: هذا محكوم عليه بالقتل، فأعفو عنه، وهذا بريء، فأقتله. فهذه مجادلة بالباطل، وليس هذا الإحياء، وهذه الإماتة، هما المقصودين في توحيد الربوبية، المقصود: أن الله يحيي من العدم، فإن كنت صادقاً فأحي من العدم!.

لكن، لما صارت المسألة مجال مجادلة بالباطل من قِبَل النمرود؛ انتقل إبراهيم إلى شيء لا يمكن المجادلة فيه، فقال: ﴿فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ ماذا سيقول في هذه؟ ﴿فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ﴾ وسكت.

كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب الجنتين، وبين صاحبه الصالح، وكيف رد عليه؟ وكيف أرشده إلى ما يجب أن يقوله، بدلاً من الاغترار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذكر له رجاءه بالله ﴿ فَعَسَىٰ رَقِ أَن يُؤْتِينِ خَيْراً مِّن جَنَيْكَ ﴾ [الكهف: ٤٠]، وذكّره بها يمكن أن يحصل له من غوران الماء، وذهاب الثمر.

وكذلك، فإن عدداً من أهل العلم أيضاً جادلوا الكفار وناظروهم، قال ابن أبي العز
 الحنفي رَحَمَاً الله:

الدُّكِكَى عَن أَبِي حَنِيفَة وَعَهُ اللهُ: أَنَّ قُوماً مِن أَهلِ الكَلامِ أَرادُوا البَحثَ مَعَهُ في تَقريرِ تَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. فَقَالَ لَمَّم: أَخبِرُونِي قَبلَ أَن نَتكَلَّمَ في هَذِهِ المَسأَلَةِ عَن سَفينَةٍ في دِجلَة، تَذهَبُ، الرُّبُوبِيَّةِ. فَقَالَ لَمَّم، أَخبِرُونِي قَبلَ أَن نَتكَلَّمَ في هَذِهِ المَسأَلَةِ عَن سَفينَةٍ في دِجلَة، تَذهَبُ، فَتَمتَلِئُ مِنَ الطَّعامِ والمَتاعِ وَغَيرِهِ بِنَفسِها، وَتَعُودُ بِنَفسِها، فَتَرسُو بِنَفسِها، وَتُفرغُ وَتَرجِعُ، كُلُّ ذَلِكَ مِن غَيرِ أَن يُدَبِّرُها أَحَد ؟! فقالُوا: هَذا كُالٌ لا يُمكِنُ أَبَداً! فقالَ لَمُم: إذا كانَ هَذا العالمَ كُلّه، عُلوهِ وَسُفلِهِ!!

وَتُحكَى هَذِهِ الحِكايَةُ أَيضاً عَن غَيرِ أَبِي حَنِيفَةَ (١).

وكذلك لما قام عمرو بن عبيد -وهو من المعتزلة الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار - قام -مرة - فقال: «يؤتى بي يوم القيامة، فأقام بين يدي الله، فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنَا مُؤَمِنَا مُحَمَّا فَجَزَا قُهُ حَكِلاً فِي النار؟ فأقول: (النساء: ٩٣)».

فقال له قريش بن أنس -وما في البيت أصغر منه-: «أرأيت إن قال لك: قد قلت: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ١١٦]، فون أين علمت أنى لا أشاء أن أغفر لهذا؟».

فها استطاع أن يرد شيئاً (٢).

وكذلك وجه عُمر بنُ عبدِ العزيز عَونَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ إلى الخوارِج ليُناظِرهُم، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِم قَالَ هُم: "قاتَلتُم دَهرَكُم كُلَّهُ عَلَى أَن يعمَلَ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ عُمرُ، فَلَمَّا جاءَ رَأَيُكُمُ الَّذِي عَمِلَ بِهِ عُمرُ، فَلَمَّا جاءَ رَأَيُكُمُ الَّذِي كُنتُم أَوَّلَ مَن نَفَرَ عَنهُ"، رَأَيُكُمُ الَّذِي كُنتُم أَوَّلَ مَن نَفَرَ عَنهُ"، قالُ واللهِ، رَأَيْهُم، كُنتُم أَوَّلَ مَن نَفَرَ عَنهُ"، قالُ واللهِ، وَاللهِ، وَاللهِ، وَلَكِنَّهُ لَمَ يَتَبَرَّ أَمِن الَّذِينَ قالُ واللهِ، لَقَد صَدَقت، ما كُنّا نَطلُبُ إلا الَّذِي عَمِلَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَمَ يَتَبَرَّ أَمِن الَّذِينَ كَانُوا قَبلَهُ، وَلَم يَلعَنهُم، فقالَ هُمَ: "هَل أَنتُم صادِقِيَّ عَمّا أَسأَلُكُم عَنهُ؟" فقالُوا: نَعَم، لَم

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (ص٣٥).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال (٢٢/ ١٣١).

تَساَّلنا عَن شَيءٍ إِلا صَدَقناكَ، فقال: «مَتَى عَهدُكُم بِلَعنِ هامانَ؟» فَقالُوا: ما لَعَنَّاهُ قَطُّ. فقال لَهُم: «أَفَيَسَعُكُم أَن تَترُّكُوا وَزِيرَ فِرعَونَ الْمُنَفِّذَ لأَمرِهِ، وَلا يَسَعُ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ أَن يَعمَلَ بِالْحَتَّ، وَيَكُفَّ اللَّعنَ عَن أَهلِ قِبلَتِهِ، إِن كانُوا أَخطَنُوا في شَيءٍ، وَعَمِلُوا بِغَيرِ الحَقِّ؟!».

فَرَجَعَ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ فَأَخبَرَهُ، فَقالَ: "ما أُحِبُّ أَنِّي بَعَثْتُ إِلَيهِم غَيرَكَ"، ثمّ قالَ لَـهُ: "كَيفَ فَطِنتَ لِحِامانَ؟" فَقالَ: "تَخَوَّ فتُ إِن ذَكرتُ فِرعَـونَ أَن يَقُولُوا: قَد لَعَنّاهُ، فَإِنَّهُ مُلعَنٌ خَبيثٌ" (١٠).

وكذلك جاء الضحاك الشاري - وهو من الخوارج - إلى أبى حنيفة رَحَمُ اللهُ ، فقال: تب.
 قال: «مم أتوب؟».

قال: من قولك بتجويز الحكمين.

قال أبو حنيفة: «تقتلني أو تناظرني؟».

قال: أناظرك.

قال: «فإن اختلفنا في شيء مما تناظرني عليه، فمن يحكم بيني وبينك؟ ».

قال: اجعل مَن شئت.

قـال أبـو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك الشـاري: «اقعد فاحكـم بيننا فيما اختلفنا فيه».

ثم قال للضحاك: «أترضى هذا بيني وبينك حكماً؟».

قال: نعم.

قال أبو حنيفة: «فأنت جوزت التحكيم».

فانقطع وسكت، ولم يستطع أن يرد(٢).

وناظر سنيٌّ أحدَ القدرية، فقال السنّي للقدريّ: «بلغني أن أناساً في عهد الرسول
 صَالَةَ مُنَاتَ يَقَال هُم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!».

<sup>(</sup>١) كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب (ص١٦).

<sup>(</sup>٢) الانتقاء - لابن عبد البر (ص١٥٩).

فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي صَأَيْتَنَّعَيْبِوَيَّتَةً؟ فالقدرية لم يظهروا إلا بعد النبي صَأَيَّتَهُ عَيْبِوَسَلَةً؟

فقال له: «إذا كان قولكم هذا غير موجود في عهد النبي صَالَّتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا أَينَ أَيتم به؟!».

#### وقال الحافظ الذهبي رَحْمَهُ اللَّهُ:

«سارَ القاضِي أبو بَكرِ الباقِلانيّ رسولاً عَن أَمِيرِ الْمؤمِنِينَ إلى طاغيةِ الرُّومِ، فقالَ لراهبهم:
 «كَيفَ الأَهلُ والأَولاَدُ؟» فَقالَ المَلِكُ: مَه! أَما عَلِمتَ أَنَّ الرَّاهبَ يتنزَّه عَن هَذا؟ فَقالَ:
 «تُنزَّهُونه عَن هَذا، ولا تنزهون رب العالَين عَن الصّاحبَة والولَد!».

وَقِيلَ: إِنَّ الطَّاغيَةَ سَأَلَه: كَيفَ جَرَى لزَوجَةِ نَبِيُّكُم؟ يَقصِدُ تَوبِيخاً، قال: "كَما جَرَى لَريَمَ بِنتِ عِمران، وَبَرَّأَهُما اللهُ، لَكِنَّ عائِشَةَ لَمَ تَأْتِ بِوَلَدٍ». فَأَفحَمَهُ»(١).

وبالجملة: فإن الجدال لإسكات أهل الباطل، والردعلى النصارى وغيرهم من أهل الكفر، من الواجبات على المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يُعرَض الكفر أمامه، ويسكت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٢).

# أضرار المراء والجدال المذمومين

إن الشارع الحكيم لا ينهي عن شيء إلا وفيه ضرر على العباد، في العاجل والآجل، ومن ذلك المراء والجدال بالباطل، فهما سبب لكثير من المضار والمفاسد، ومن أبرزها ما يأتي:

### حرمان الخير العظيم:

قال الأوزاعي رَحَمُاللَهُ: "إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل"(١٠). وقال معاوية بن قرة رَحَمُاللَهُ: "إياكم وهذه الخصومات؛ فإنها تحبط الأعمال"(٢٠).

### حرمان العلم:

ألم تعلموا أن ليلة القدر قد رُفع علمها بسبب المراء والمجادلة؟!

فعن عبادة بن الصامت رَحَالِقَهُ عَنْد: أن رسول الله صَلَّقَهُ عَنْد خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: "إِنِّي خَرَجتُ لِأُخبِرَكُم بِلَيلَةِ القَدرِ -أي: بتعيين ليلتها-، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَت، وَعَسَى أَن يَكُونَ خَيراً لَكُم، التَمِسُوها في السَّبع، والتَّسع، والخَمسِ»(٣).

تلاحى فُلانٌ وَفُلانٌ: تنازعا وتخاصما، وحضر معهما الشيطان، فلذلك نُسِّي النبي صَلَّتَهُ عَنِينِ مَذه الليلة.

فالحديث دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة، والحرمان من

<sup>(</sup>١) اعتقاد أهل السنة - للالكائي (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) اعتقاد أهل السنة (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩).

الخير، وقد كانت هذه الخصومة وهذه الملاحاة ورفع الصوت في المسجد، وبحضرة النبي صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَمَالًا.

وعن يونس قال: كتب إلى ميمون بن مهران: «إِيّاكَ والخُصُومَةَ والجِدالَ في الدِّينِ، وَلا تُجادِلَنَ عالِاً، وَلا جاهِلاً: أَمّا العالِم، فَإِنَّهُ يَحْزُنُ عَنكَ عِلمَهُ، وَلا يُبالِي ما صَنَعت، وَأَمّا الجاهِلُ، فَإِنَّهُ يُخَشِّنُ بِصَدرِكَ وَلا يُطِيعُكَ»(١).

## هلاك الأمم:

فعن أبي هريرة تَعَوَّلِنَهُ عَن النبي صَالِمَهُ عَنِيهِ مَا اللهُ عَلَى مَا تَرَكَتُكُم، إِنَّها هَلَكَ مَن كانَ قَبلَكُم بِسُوالهِم واختِلاَفِهِم عَلَى أَنبِيائِهِم، فَإِذَا نَهَيَتُكُم عَن شَيءٍ فاجتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرتُكُم بِأَمرٍ فَأْتُوا مِنهُ مَا استَطَعَتُم اللهُ .

وقال عمر وَ وَالَّهُ عَنهُ لزياد بن حدير: «هل تعرف ما يهدم الإسلام؟» قال: لا، قال: «يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين»(").

وعن ابن عباس وَعَلَيْهَ عَمَال: «إنها هلك من كان قبلكم بالمراء، والخصومات في الدين»(١).

#### يورث الضغائن وقسوة القلوب:

قال الشافعي رَحَمُاللَّهُ: «المراء في العلم يقسّى القلب، ويورث الضغائن»(°).

وكثيرٌ من الناس هجر بعضهم بعضاً بسبب الجدال، فلا يكلم بعضهم بعضا، ولا يزور بعضها بعضا، وذلك بسبب اللدد والمناقشة والجدال والخصومة التي حصلت في المجلس، فانتهى بالافتراق، وابتعاد القلوب بعضها عن بعض، ولذلك كان السلف يحدِّرون منه، قال

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي (٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي (٢١٤)، وصححه الألباني في تخريج المشكاة (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٩/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان (٨٤٨٨).

ابن عباس صَلَقَتَهُ: "كفي بك ظلماً أن لا تزال مخاصماً، وكفي بك إثماً أن لا تزال ممارياً"(١).

وقال محمد بن علي بن الحسين رَحَمَهُ اللهُ: «الخصومة تمحق الدين، وتنبت الشحناء في صدور الرجال»(٢).

وقال عبد الله بن الحسن رَحَمُ اللهُ: «المراء يفسد الصداقة القديمة، ويحلّ العقدة الوثيقة، وأقلّ ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة»(").

وقال إبراهيم النخعي رَحَمُ الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَ ﴾ [المائدة: ٦٤] قال: «الخصومات، والجدال في الدين»(٤).

#### حرمان التوفيق:

لأن الله لا يوفق أصحاب المجالس التي تقع فيها هذه المجادلات، التي لا يراد بها وجه الله.

#### انشغال القلب عن الله:

فأقلّ ما في هذه الخصومات التي ليست لوجه الله: أنها تشغل الإنسان حتى في صلاته، ويبقى خاطره معلقاً بها.

قال بعض السلف: «ما رأيت شيئاً أذهب للدين، ولا أنقص للمروءة، ولا أضيع للذة، ولا أشغل للقلب؛ من الخصومة»(٥٠).

### مدعاة للزلل:

قال مسلم بن يسار رَحَمُهُ اللهُ: "إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته»(٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۱۰/ ۸۰).

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس (ص٩٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (٢٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (١٠/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي (٣٩٦)، حلية الأولياء (٢/ ٢٩٤).

#### ذهاب الكرامة:

قال بعض الأعراب: «من لاحَى الرجال وماراهم قلَّت كرامته، ومن أكثر من شيء عُرِفَ به»(١٠).

ومما ينسب للشافعي رَحْمَهُانَتُهُ:

إِنَّ الجَــوابَ لِبابِ الشَّــرِّ مِفتاحُ وَفيهِ أَيضاً لِصَونِ العِرضِ إِصلاحُ والكلبُ يَخشَى لَعَمرِي وَهوَ نَبّاحُ<sup>(۲)</sup> قالُواسَكَتَّ وَقَدْخُوصِمتَ، قُلتُ هُم والصَّمتُ عَن جاهِلٍ أَو أَحَيِّ شَرَفٌ أَما تَرَى الأُسدَ تُخشَى وَهيَ صامِتَةٌ

### ظهور البدع واتباع الهوى:

قال عمر بن عبد العزيز رَحَمُهُ آللَهُ: "من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل "("). يعني من بدعة إلى بدعة، ومن مزلق إلى مزلة، وهكذا.

وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي رَحَمُاللَّهُ: ما اضطر الناسَ إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟(١) قال: «الخصومات»(٥).

أي: لما فتحوا باب الخصومات على أنفسهم، كان لزاماً عليهم أن يدخلوا في هذه العقائد الماطلة.

وقال خالد بن برمك: «من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة، واللجاجة، والعُجب، والتواني؛ فثمرة العجلة الندامة، وثمرة اللجاجة الحيرة، وثمرة العجب البغضة، وثمرة التواني الذل»(١٠).

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) حسن السمت في الصمت (ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) السنة لعبد الله بن أحمد (١٠٣)، سنن الدارمي (٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) أي: لماذا دخلوا في البدع؟

<sup>(</sup>٥) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) روضة العقلاء (ص٢١٧).

وسئل سهل بن عبد الله رَحَمُ اللهُ: مَتَى يَعلَمُ الرَّجُلُ أَنَّهُ عَلَى السُّنَّةِ والجَهاعَةِ؟ «قالَ: «إِذَا عَرَفَ مِن نَفسِهِ عَشرَ خِصالٍ: لا يَترُكُ الجَهاعَةَ، وَلا يَسُبُّ أَصحابَ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْوَسَةً، وَلا يَشُكُ فِي الإِيهانِ، وَلا يُهارِي فِي الدِّينِ، يَخرُجُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ بِالسَّيفِ، وَلا يُكذَّبُ بِالقَدَرِ، وَلا يَشُكُ فِي الإِيهانِ، وَلا يُهارِي فِي الدِّينِ، وَلا يَترُكُ الصَّلاةَ عَلَى مَن يَمُوتُ مِن أَهلِ القِبلَةِ بِالذَّنبِ، وَلا يَترُكُ المَسحَ عَلَى الحُقَيْنِ، وَلا يَترُكُ الجَهاعَة خَلفَ كُلِّ والي، جارَ أَو عَدَلَ (().

\* \* \*

(١) اعتقاد أهل السنة (٣٢٤).



# مماراة العلماء

هناك أناس يجادلون في القضايا العلمية، يريدون المنازعة في مجالس العلماء، وطلبة العلم؛ ليُظهروا علمهم، ويظهروا قدراتهم البلاغية، ويستعرضوا إمكاناتهم اللسانية.

وهذا أمر مذموم شرعاً؛ فعن جابر بن عبد الله وَ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَالَمَهُ عَالَ اللهِ عَلَى الله تَعَلَّمُ وا العِلمَ لِتُباهُوا بِهِ العُلَماء، وَلا لِتُهارُوا بِهِ السُّفَهاء، وَلا تَخَيَّرُوا بِهِ المَجالِس، فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ: فالنّارُ النّارُ "').

وفي الحديث الآخر: عن كعب بن مالك صَلَيْتَهَا قَال: سمعت رسول الله صَلَّتَهَ عَلَيْهَا وَاللهُ صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّةُ عَلَيْهُ وَسَلَّةً عَلَيْهُ وَسَلَّةً وَالنَّاسِ يقول: «مَن طَلَبَ العِلمَ لِيُجارِيَ بِهِ العُلَماءَ، أَو لِيُهارِيَ بِهِ السُّفَهاءَ، أَو يَصرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيهِ؛ أَدخَلَهُ اللهُ النَّارَ »(").

فلابد من الحذر من التعلم للمجادلة، ولابد من الحذر من مجادلة العلماء.

وهناك أناس هَمُّهم المجادلة مع العلماء وطلبة العلم، كأنه يقول: أنا أعرف القاعدة الفلانية، والدليل الفلاني، وكلام العالم الفلاني...، ولذلك تجد بعض هؤلاء يسأل الشيخ، والشيخ يجيب، فيقول: يا شيخ، هذه قال فيها فلان كذا؟ وقال فيها فلان كذا؟

فإذا كان يعرف كل هذا؛ فلهاذا يسأل إذن؟!

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (٢٥٤)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٥٤)، وحسنه الألباني.

ومثل هذا لا يَدرُس ويقرأ ابتغاء وجه الله، وإنها يفعل ذلك إرادة الظهور، والبروز، واللمعان في المجالس.

يريد به أن يذكر اسمه، وأن يشار إليه بالبنان، وأن يقال: حافظ، وطالب علم، ومناقش عنده حجة، ونحو ذلك.

\* \* \*



#### الخاتمة

إذا أردنا أن لا نقع في الجدال والمراء المذمومين: فعلينا أن نتمسك بهذا الدين القويم؛ لأن من عقوبات الله لمن ترك دينه: أن ينشر فيهم المراء والجدال.

فعن أبي أمامة رَسَّالِيَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله صَالَقَهُ عَنْدَهُ اللهِ صَالَقَهُ عَنهُ اللهِ عَالَمُوا عَلَيهِ إِلّا أُوتُوا الجَدَلَ» ثم تـلا النبي صَالَقَهُ عَنْدُوسَةُ هذه الآية: ﴿مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨](١).

(إلا أوتوا الجدل) يعني: انتقم الله منهم وعاقبهم بأن أعطاهم الجدل بدل العلم الذي أعرضوا عنه، وأعطاهم الخصومة بالباطل واللجج والمارة بلا فائدة، أي: لما تركوا العلم النافع ظهر الجدل.

وهـذه قاعدة: فـأي قوم يتركون العلـم النافع علم الكتاب والسـنة؛ يعاقبون بانتشـار الجدل والخصام فيهم.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٢٥٣)، وحسنه الألباني.

## اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

## أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. عرف الجدال والمراء.
- ما الفرق بين الجدال والمراء؟
- ٣. للمراء والجدال أسباب، اذكر أبرزها.
  - ٤. ما هي شروط الجدال المحمود؟
- ما هي أنواع الجدال؟ واذكر مثالا لكل نوع منها.
- ما المفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والمراء؟

## أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

ما المقصود بالمراء في القرآن الكريم؟



- ما معنى قوله صَأْلَتُهُ عَنْهِ وَسَلَمُ: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه»؟
- ٣. ما معنى قوله صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَالًة: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أُتوا
   الجدل»؟
- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتَنِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الله تعالى: ﴿ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾؟.
   الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ﴿ فَمَا معنى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾؟.





## مغسدات القلوب



# الكبر



## ئىقت رمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فإن الكبر والعجب من أدواء النفس الخطيرة، التي تمثل انحرافاً خُلقيا، يجنح بالإنسان عن سبيل الهدى والحق، إلى سبل الردى والضلال؛ وذلك لأنه متى نفخ الكبر والعجب بالنفس في أنف المستكبر المغرور، واستوليا على عقله وإرادته: ساقاه -بعنف شديد، وتمرد لئيم - إلى بطر الحق، وردّه، وطمس معالمه، ثم إلى انتحال صور من الباطل، يعمل على تزيينها وتحسينها بالأقوال المزخرفة التي لا حقيقة لها، ويتبع ذلك غمط الناس واحتقارهم، صغاراً وكباراً - والعياذ بالله تعالى.

وسنتعرّض في هذا الفصل لبيان معنى الكبر، والفرق بينه وبين العُجب، وخطورته، ومظاهره، وأسبابه، وبعض آثاره، ونختم بالعلاج.

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة، وإخراجها بالصورة المرضية. نسأل الله تعالى العفو، والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين، والدنيا، والآخرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.



### تعريف الكبر

#### لغة:

قال ابن فارس: «الكِبرُ: العظمة، وكذلك الكبرياء، يقال: ورثوا المجد كابراً عن كابر. أي كبيراً عن كبير في الشرف والعز»(١)، وذكر ابن منظور: «أن الكِبر والكبرياء: العظمة والتجبّر.... وقد تَكبّر واستكبر وتَكابَر، وقيل: تَكبّرَ من الكِبر، وتَكابَر من السّنّ، والتكبُّر والاستِكبار: التَّعظّم»(١).

### شرعاً:

عرف النبي صَّالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَن عبد الله بن مسعود وَ وَ اللهِ عَن النبي صَّالِتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ قال: «الا يَدخُلُ الجَنَّةُ مَن كَانَ فِي قَلِيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرِ » قالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَن يَكُونَ ثَوبُهُ حَسَناً، وَنَعلُهُ حَسَنَةً. قالَ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَهالَ، الكِبرُ بَطرُ الحَقِّ، وَغَمطُ النّاسِ »(").

فعرّف النبي صَأَلَقَ عَنامًا الكبر بشقين هامين:

الأول: «بطر الحق» يعني جحود الحق مع الاستهانة به، والاستعلاء عن قبوله.

إننا نجد كثيراً من الناس، إذا عَرَضَ عليهم مَن دونهم في المكانة أو السن أمراً هو حق الا شك فيه، ولكنه جاء مخالفاً لرأيهم، أو لما كانوا قرروه أو عملوا به: جحدوه، وأنكروه، واستصغروا صاحبه، وأصروا على مخالفته، وربها كانت مصلحتهم الخاصة في جانب الحق، لا في جانب الباطل الذي أصروا عليه.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٥/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١).

هـذا الصنف من الناس موجود بكثرة، خاصة في المجتمعات الصغيرة: في الأسرة، وفي المدرسة، وفي العمل، وبين الزملاء.

إن المحـذور الذي يخشـاه هذا المتكبر إذا هـو قَبِلَ الحقّ الصادرَ من غـيره: أن ينال المجدّ غيرُه، فيكبرَ عند الناس، وينازعَه المكانةَ التي يطلبها لنفسه؛ لأنه يخشى أن يكون تابعاً لغيره.

ولو عقل هذا المستكبر وتبصر؛ لعلم أن مكانته ومنزلته هي في اتباع الحق، لا في التهادي في الباطل.

كتب عمر بن الخطاب وَ عَلَقَهُ إلى أبي موسى الأشعري وَ عَلَقَهُ الله يمنعن فضاءً ، قضاءً ، قضاء من بالأمس، وراجعت فيه نفسك، فهُديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق؛ فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التبادي في الباطل»(١١).

وقال عبد الرحمن بن مهدي رَحَمُ الله: «كنا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن وهو على القضاء، فسُئل عن مسألة، فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، فأطرق ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذَنبا في الحق، أحبُّ إليَّ من أن أكون رأسا في الباطل»(٢).

الثاني: (غمط الناس)، والغمط: هو الاحتقار والازدراء والاستصغار، فغمط الناس هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء بهم، والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم، وعدم الاعتراف بحقوقهم، وصفاتهم الفاضلة.

ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول هدم فضائل الناس، وطمس كمالهم، وتحقيرهم وتصغيرهم بالكذب والبهتان؛ بُغية احتفاظ المتكبر بالمكانة العالية لنفسه دون الآخرين.

فالمتكبر إذا لم يستطع أن يعتلي مكانة المجد بكمالاته، فإنه يحاول أن يعتليها بتحطيم كمالات الآخرين، والحطّ من مكانتهم.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۱۰/ ۳۰۸).

### الفرق بين الكبر والعجب

قال أبو وهب المروزي وَحَمُاللَهُ: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: «أن تزدري الناس». فسألته عن العُجب؟ قال: «أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئاً شراً من العُجب»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٠٧).

## أسباب الكبر

يشعر المتكبّر بالاستعلاء الذاتي على الأقران، وبالتميز على الآخرين، وبالرغبة الجامحة بعدم الخضوع لأحد.

ويمكن حصر أسباب الكبر فيما يلي:

### ١. الرغبة في عدم الخضوع لأحد:

تتنامى هذه الرغبة في نفس المتكبّر، حتى يصل به الحال إلى التمرد على طاعة الله، الذي بيده مقاليد السموات والأرض، وهو على كل شيء قدير.

ومع هذه الرغبة يأتي شعور المستكبر باستغنائه؛ فيتولد منه الطغيان، ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيْطُنَىٰ آن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴾ [العلق: ٦-٧].

قال البغوي رَحْمُاللَهُ: «أي: إن الإنسان يتجاوز حده، ويستكبر على ربه؛ لأنه رأى نفسه غنياً »(١).

### ٢. الطموح الجامح إلى الامتياز على الآخرين:

المستكبر يجد أن مِن حقه على المجتمع أن يمنحه الامتياز والتفوق، وأن يعترف له به. فإن لم يعترف المجتمع له بذلك، سوّلت له نفسه أنه يستطيع أن ينال ما يطمح إليه عن طريق الاستكبار.

### ٣. الرغبة في إخفاء المستكبر ما يشعر به من نقص في ذاته أو عمله:

المستكبر حريص أن يكون في أعين الناس كبيرا، وألا يكتشفوا نقصه، ثم هو باستكباره

<sup>(</sup>١) معالم التنزيل (٨/ ٤٧٩) بتصرف.

يفضح نفسه، ويدلّ الناس على عوراته؛ إذ يوجّه أنظار الناس إليه، باحثين عن حقيقة حاله، فيكتشفون أمره، ويستبينون نقصه، فيحتقرونه، ويستصغرونه.

ولقد كان باستطاعته أن يستر عيوب نفسه بالتواضع، ولين الجانب، والتحبب إلى الناس، والصمت عما يجهل، والاعتذار عما لا يُحسن، والبعد عن التحديات، وعن الادعاءات الباطلة.

### ٤. مبالغة الآخرين في التواضع:

قد يكون الباعث على الكِبر: مبالغة الآخرين في التواضع، وهضم النفس، والعزوف عن التقدم لتحمل المسئولية، أو تحمل الأمانة، فيرى المتكبر أن عزوف الناس عن ذلك إنها هو لإقرارهم بفضله عليهم، فلا يزال به الشيطان حتى يرى نفسه فوق الجميع، فيحتقرهم، فيقع في الكبر.

### ٥. اختلال القيم ومعايير التفاضل عند الناس:

من أسباب الكبر الباعثة عليه: اختلال معايير التفاضل عند الناس، فتراهم يقدِّمون الغني صاحب الجاه، ولو كان عاصيا فاسقا، ويؤخِّرون التقيّ النقيّ؛ لفقره وعدم وجاهته، فيكون ذلك سببا في تقديم من لا يستحق التقديم، فيقع في احتقار الآخرين، والترفع عليهم.

وقد أوضح النبي صَأَنَتُ عَيْدَوسَالَم ذلك بمثال عملي مع أصحابه رَحَالِتُهُ عَثْرُ، معلنا رفضه المطلق لهذا المعيار، عند تقديم الناس، أو تأخيرهم.

فعن سهل بن سعد الساعدي وَعَلِيَهُ قال: مَرَّ رجل على رسول الله صَلَّمَهُ عَنْ فقال: هما تَقُولُونَ في هَذَا؟ "، قالوا: حَرِيٌّ إِن خطب أَن يُنكَحَ، وَإِن شفع أَن يُشَفَّعَ، وإِن قال أَن يُستَمَعَ، قال: "ما تَقُولُونَ في هَذَا؟ " قالوا: يُستَمَعَ، قال: "ما تَقُولُونَ في هَذَا؟ " قالوا: حَرِيٌّ إِن خطب أَن لا يُنكَحَ، وَإِن شفع أَن لا يُشفَعَ، وإِن قال أَن لا يُستَمَعَ، فقال رسول الله صَلَّمَا عَنْ وَمَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُلَا اللهُ اللهُ اللهُ عُلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٩١).

### ٦. مقارنة نعمته بنعمة الآخرين، ونسيان المنعم سبحانه وتعالى:

مِن أسباب الكبر: أن ينظر الإنسان إلى النعم التي أنعم الله بها عليه، ويقارن نفسه بالآخرين الذين منعهم الله تلك النعم؛ لحِكم يعلمها سبحانه وتعالى، فيرى أنه أهل لتلك النعم، وأنها وصلت إليه لاستحقاقه لها، فينظر لنفسه نظرة المعظم، ويحتقر الآخرين الذين يراهم ليسوا أهلا لتلك النعم.





### بماذا يحصل الكبر؟

النعم التي يتكبر بها أصحابها كثيرة، منها:

#### • المال:

قال الله تعالى عن صاحب الجنتين: ﴿ وَكَانَ لَهُ مُمَّوُفَقَالَ لِصَحِيمِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ [الكهف: ٣٤]، وقال: ﴿إِنَّ قَنرُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا أَبِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ اللّهُ مُن اللّهُ لَا يُحِبُ الْفَر حِينَ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

وقال: ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدَ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ يَعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَاۤ أُو بِيتُهُ. عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَكِكَنَّا كُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩].

### • العلم:

وما أسرعَ الكبرَ إلى بعض المتعلمين.

فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كهال العلم؛ فيستعظم نفسه، ويحتقر الآخرين، ويستجهلهم.

### وسبب كبره بالعلم أمران:

أحدهما: أن يكون اشتغاله بها يُسمَّى علماً وليس علماً في الحقيقة، فإن العلم الحقيقي هو ما يعرف به العبدُ ربَّه ونفسه، وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّوُّا ﴾ [فاطر: ٢٨].

ثانيهما: أن يخوض في العلم وهو خبيث النفس، سيء الأخلاق، فهذا إذا حفظ شيئاً من العلم وجد ما يتكبر به؛ فازداد تكبُّراً وتِيهاً.

كما قال المعري -العاري عن الفضائل- يمدح نفسه:

وإني وإن كنتُ الأخيـرَ زمانُــهُ لآتٍ بها لـم يَأْتِ به الأوائـلُ(١)

ومن الكبر: ما يفعله بعض صغار طلبة العلم، حيث يجعل نفسه ندّاً للعلماء، فيقول: هم رجال، ونحن رجال !!

قال أيوب العطار رَحمَهُ اللهُ: سمعت بشر بن الحارث يقول: (حدثنا حماد بن زيد) ثم قال: «أستغفر الله، إنّ لِذِكر الإسناد في القلب لخيلاء»(٢).

#### • العمل والعبادة:

فبعض الناس يتكبر بعبادته، فيرى حقاً على الناس أن يقدموه، ويذكروه بالورع والعبادة، ويرى الناس هالكين، ويرى نفسه ناجياً.

عن أبي هريرة رَحَيَّيَقَهَ قال: قال رسول الله صَلَّقَهُ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلُ: هَلَكَ النّاسُ، فَهُوَ أَهلَكُهُم "".

قال النووي رَحَهُ اللهُ القول مَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ الرَّجُل: هَلَكُهُم النّاس فَهُ وَ أَهلَكُهُم الرُوي (أَهلَكَهُم) على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحها، والرفع أشهر... ومعناها: أشدهم هلاكا، وأما رواية الفتح، فمعناها: هو جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة، واتفق العلماء على أن هذا الذم إنها هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس، واحتقارهم، وتفضيل نفسه عليهم، وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سرّ الله في خلقه، قالوا: فأما من قال ذلك تَحَرُّناً لِما يَرى في نفسه وفي الناس من النَّقص في أمر الدين: فلا بأس عليه، كها قالت أم الدرداء وخل على أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: «والله ما الدرداء وخل على أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: «والله ما

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٢٣).

أعرف من أمة محمد صَلَقَاعَتِهِ وَسَلَة شيئا إلا أنهم يصلُّون جميعا»(١). هكذا فسره الإمام مالك، وتابعه الناس عليه»(٢).

قال ابن الجوزي وَحَمَالَمَهُ: «وبعض المتزهدين عنده غفلة، يكاديوطن نفسه على أنه ولي محبوب ومقبول، وربها احتقر غيره، وظنّ أن محلته محفوظة به، تغرّه ركيعات ينتصب فيها، أو عبادة ينصب بها، وربها ظن أنه قطب الأرض، وأنه لا ينال مقامَه بعده أحد»(٣).

روى الخطابي رَحَمَهُ اللهُ في كتاب (العزلة): أن عبد الله بن المبارك قدم خراسان، فقصد رجلا مشهورا بالزهد والورع، فلما دخل عليه لم يلتفت الرجل إليه، ولم يأبه به، فخرج مِن عنده عبد الله بن المبارك، فقال له بعض مَن عنده: أتدري من هذا؟ قال: لا، قال: هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا عبد الله بن المبارك! فَبُهِتَ الرجل، وخرج إلى ابن المبارك مسرعاً يعتذر إليه، ويتنصل مما حدث قائلاً: يا أبا عبد الرحمن، اعذرني، وعظني!

قال ابن المبارك: «نعم، إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك». وذلك أنه رآه معجباً بنفسه(٤).

وأما السلف الصالح: فكان أحدهم يقول: "نظرت إلى أهل عرفات، فظننت أنهم غُفِر لهم، لولا أني كنت فيهم" (°).

والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه وعمله، قيل لِعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ: يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ لَو أَتَيتَ المَدينَة، فَإِن قَضَى اللهُ مَوْتاً دُفِنتَ في مَوضِعِ القَبرِ الرّابعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالِمَنْتَدَوْسَةً وَأَبِي بَكرٍ المَدينَة، فَإِن قَضَى اللهُ مَوْتاً دُفِنتَ في مَوضِعِ القَبرِ الرّابعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَالِمَنْتَدَوْسَةً وَأَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ. قَالَ: «والله لأَن يُعَذِّبنِي اللهُ بِكُلِّ عَذابٍ إلا النّارَ -فَإِنِي لا صَبرَ لِي عَلَيهِ - أَحَبُّ إِنَيَ وَعُمَرَ أَن يَعلَمَ اللهُ مِن قَلبى أَن أُراني لِذَلِكَ أَهلا»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٤) العزلة (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في شعب الإيهان (٨٢٥٢) عن بكر بن عبد الله المزني.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (٥/ ٣١٦).

#### • النَّسَب:

بعض مَن له نسب شريف يحتقر مَن دونه في النسب، وقد يتكبر ويأنف من مخالطة الناس ومجالستهم، وقد يجري هذا الكبر والتفاخر على لسانه، فيقول لَمَن يُخاطبه: مَن أنت؟ ومَن أبوك؟ ومَع مثلي تتكلم؟!!

عن جابر بن عبد الله رَحَالِيَهُ عَنَا قال: كان عمر رَحَالِيَهُ عَنهُ يقول: «أبو بكر رَحَالِيَهُ عَنهُ سيدنا، وأعتق سيدنا» (١) يعنى بلالًا رَحَالِيَهُ عَنهُ.

عن المَعرُورِ بن سويد رَحَهُ اللهُ قال: رأيت على أبي ذر رَحَوَاللهُ عَهُ بُرداً وعلى غلامه بُرداً، فقُلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر. فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي صَاللهُ عَيْدَوَتَ لَهُ، فقال لي: «أَسابَبتَ فُلاتاً؟» قلت: نعم، قال: «إنَّكَ امرُوٌ فيكَ جاهِليَّةٌ»، قلت: على قلت: نعم، قال: «إنَّكَ امرُوٌ فيكَ جاهِليَّةٌ»، قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟! قال: «نَعَم، هُم إخوانُكُم، جَعَلَهُم الله تَحَت أَيدِيكُم، فَمَن جَعَلَ اللهُ أَخاهُ ثَعَت يَدِهِ فَليُطعِمهُ مِمّا يَأْكُلُ، وَليُلبِسهُ مِمّا يَلبَسُ، وَلا يُكَلِّفُهُ مِن الْعَمَلِ ما يَعلِبُهُ، فَإِن كَلَّفَهُ ما يَعلِبُهُ: فَليُعِنهُ عَلَيهِ» (٢).

قال ابن حجر رَحَهُ أللَهُ: "قوله: "هُم إِخوانكم" أي العبيد، أو الخدم، حتى يدخل من ليس في الرق منهم... ويؤخذ منه المبالغة في ذم السب واللعن؛ لما فيه من احتقار المسلم، وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنها هو بالتقوى، فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفع الوضيع النسب بالتقوى؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنقَنكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] (٢٠).

وقال في موضع آخر: «قوله: «إِنَّك إمرُوٌّ فيك جاهِلِيَّة» أي: خصلة من خصال الجاهلية، ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر رَحَيَّكَ عَبْل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال: «قلت: على ساعتي هذه من كبر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٥٠)، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٠/ ٤٦٨).

السن؟ قال: نَعَم » كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبيّن له كُونَ هذه الخصلة مذمومة شَرعاً »(١).

\* \* \*

## أمثلة من المتكبرين الذين صرفهم الكبر عن اتباع الحق

#### • إيليس:

الكبر هو الباعث لإبليس على الكفر، والتمرد على أمر ربه:

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَاتَةِكَةِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّبَتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَفَعُواْ لَهُ، سَيَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَةِكَةُ كُمُ مَّا أَهُمَ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَا إِبْلِيسَ الْسَتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ الْكَنْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَلْسَتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ الْكَنْفِرِينَ فَي قَالَ يَتَإِبْلِيسَ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَلْمَ السَتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْ مِن الْمَنظِينَ ﴿ فَالْ يَعْتَى مِن الْمِينِ فَي قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكِ لَكُومُ الْوَقْتِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا فَالْمَا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظِينَ ﴿ فَا لَا فَالْمَقُولِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنَ الْمُعْلِينَ ﴿ وَمَا لَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ لَكُ الْمَعْلَومِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلَومِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْعَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمَعْلَومِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلَومِ اللَّهُ الْمَعْلَومِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلَومِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلَومِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَنْ الْمَعْلَومِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمَالِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ وَمَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

#### فرعون وجنوده:

### ثمود قوم صالح عَلَيْدِالسَّلَامُ:

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ صَكِلِمًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ - قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ - مُؤْمِنُون ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

### عاد قوم هود عَلَيْدِالسَّلَةِ:

#### قوم شعیب عَلَیْهِ الشَلامُ:

قال الله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَلَنُخْرِجَنَكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ٓ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٨].

### قوم نوح عَلَيْهِ السَّلامُ:

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاَ وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُرْ دُعَآءِى ٓ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَ إِنِي كُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَلِيعَهُمْ فِي ٓ ءَاذَا نِهِمْ وَٱسۡتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسۡتَكْبَرُوا ٱسۡتِكْبَرُوا اَسۡتِكَبُرُوا اَسۡتِكَبُرُوا اَسۡتِكُبُرُوا اَسۡتِكُبُرُوا اَسۡتِكُبُرُوا اِسۡتِكُبُرُوا اِنَّ تُعَدِّدُ اَلَٰ اِنِ اَعْدَالُ الْ اَلَٰ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُولِيَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ

#### • بنو إسرائيل:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ٱفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا بَهْوَىٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمُ وَوَرِيقًا نَقَنْلُوكَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْقُلُو بُنَاعُلُفُ مِّ لَلْقَائِمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُوْمِنُونَ ﴾ [البغرة: ٨٧-٨٥].

#### • مشركو العرب:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ

وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ كُهُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي آنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠-٢١].

\* \* \*



## آثار الكبر على السلوك

للكبر آثار سيئة على سلوك المستكبر، فمن هذه الآثار:

#### الاستكبار عن الإيمان بالله، وعبادته، وطاعته:

قال الله تعالى: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَيَهِ وَيَسْتَكِمْ أَلْمَ اللّهِ عَنْ عِبَادَيَهِ وَيَسْتَكِمْ فَصَيْحَشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَا اَلْمَلَيْكَ اَمْنُوا وَعَمِلُوا السَّنكَفُوا وَاسْتَكُبُرُوا الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَا الّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبُرُوا فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا اللّهِ مَا اللّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٢-١٧٣].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنَيْنَا وَٱسْتَكَمَّرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ عَلَى لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ عَلَى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجَيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَمُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠-٤١].

#### تصعير الخد للناس، ومشية الخيلاء:

من وصايا لقهان الحكيم لابنه: ﴿ وَلَا تُصَعِّر خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ﴾ [لقان: ١٨]، وتصعير الخد للناس: هو إمالة الوجه عنهم على سبيل الاستكبار.

والمشي في الأرض مرحاً: هو المشي بطراً وكبراً.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالِ فَخُورٍ ﴾ أي مستكبر على الناس، متعاظم عليهم.

﴿ فَخُورِ ﴾ بنفسه، أو قوته، أو ماله، أو ذكائه، ونهى الله تعالى عن المشي في الأرض تكبراً، فقال: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۗ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِمَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٧].

وإذا كان مِن سلوك المتكبرين المشي في الأرض مرحاً، فمِن صفات عباد الله: المشي في الأرض تواضعاً، ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِ اللَّهِ يَمْشُونَ عَلَا لَأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ عَلَا لَا رَضِ تواضعاً، ﴿ وَعِبَادُ الرَّمْنِ اللَّهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الله

وكان السلف يتحفظون في مِشيتهم؛ فعن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود العنسي، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك، فقال: «مخافة أن تنافق يدي». قال الذهبي رَحَهُ اللهُ: «يمسكها؛ خوفاً من أن يَخطِر بيده في مشيته؛ فإن ذلك من الخيلاء»(۱). وكان على بن الحسين رَحَهُ اللهُ إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه، ولا يخطر بها(۱).

### إطالة الثوب، وجره على الأرض:

عن ابن عمر رَحَوَلِتُهُ عَنْهَا أَن رسول الله صَلَّقَهُ عَلَيْهِ رَسَةً قال: «لا يَنظُرُ الله إلى مَن جَرَّ قُوبَهُ خُيلاءً»("). قال النووي رَحَهُ اللهُ: «قال العلماء: الخيلاء، والمخيلة، والبطر، والكبر، والزهو، والتبختر: كلها بمعنى واحد، وهو حرام. ويقال: خال الرجل واختال اختيالا: إذا تكبر "(1).

عن جابر بن سُلَيم وَعَلَيْهَا قال: قلت: يا رسول الله، اعهد إليّ، قال: «لا تَسُبَّنَ أَحَداً»، قال: فها سببت بعده حرّاً، ولا عبدا، ولا بعيرا، ولا شاة، قال: «وَلا تَحْقِرَنَّ شَيئاً مِن المَعرُوفِ، وَأَن تُكلِّمَ أَخاكَ وَأَنتَ مُنبَسِطٌ إِلَيهِ وَجهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِن المَعرُوفِ، وارفَع إِزارَكَ إلى نِصفِ وَأَن تُكلِّم أَخاكَ وَأَنتَ مُنبَسِطٌ إِلَيهِ وَجهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِن المَعرُوفِ، وارفَع إِزارَكَ إلى نِصفِ السّاقِ، فَإِن أَبِيتَ فَإلى الكَعبَينِ، وَإِيّاكَ وَإِسبالَ الإِزارِ ؛ فَإِنّها مِن المَخِيلَةِ، وَإِنَ الله لا يُحِبُ المَخيلَة، وَإِن امرؤ شَتمَكَ وَعَيّرَكَ بِما يَعلَمُ فيك، فَلا تُعيّرُهُ بِما تَعلَمُ فيه ؛ فَإِنّها وَبالُ ذَلِكَ عَلَيه »(٥).

وقد استُحدِثت الآن مظاهرُ كثيرة، دالة على الخيلاء في الثياب غير الإسبال، كأشكال

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٤/ ٨٠)، تاريخ دمشق (٥٥/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) سير اعلام النبلاء (٤/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٠٨٤)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١١٠٩).

الثياب، وأصنافها، وما يُبذَل في الحصول عليها من أموال كثيرة؛ إسرافاً وتبذيراً، بقصد التفاخر والتعاظم والخيلاء.

#### يحب أن يسعى الناس إليه، ويقوموا له:

عن أبي مِجِلَزِ وَحَمُاللَهُ قال: خرج معاوية وَخَلِلْهَ عَلَى ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر، وجلس ابن الزبير وابن عامر، فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإني سمعت رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَامِرَ: اجلس؛ فإني سمعت رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهُ اللهِ عَامِرَ: اجلس ابن الزبير، ققال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإني سمعت رسول الله صَالَتُهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلُهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالَوْ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَم

#### التقعر في الحديث:

عن جابر رَحْوَلِقَهُ عَنهُ أَن رسول الله صَلَّلَتُ عَلَيْهِ مَاللَهُ عَالَمَ عَلَيْهُ قَال: "إِنَّ مِن أَحَبَّكُم إِلَيَّ، وَأَقرَبِكُم مِنِّي بَجلِساً يَومَ القِيامَةِ: بَجلِساً يَومَ القِيامَةِ: بَجلِساً يَومَ القِيامَةِ: الشَّر ثارُونَ، والمُتَشَدِّقُونَ، والمُتَفَيهِ قُونَ» قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: «المُتكبِّرُونَ» (٢٠).

قال ابن القيم رَحَمُاللَّهُ: "والثرثار: هو الكثير الكلام بِتَكلُّفٍ، والمُتشَدِّق: المتطاول على الناس بكلامه، الذي يتكلم بمل فيه؛ تَفاصُحاً، وَتَفَخُّماً، وتعظيما لكلامه، والمُتفَيهِق: أصله من الفَهَق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه؛ تَكثُّرا، وارتفاعا، وإظهارا لفضله على غيره "(٣).

#### الاستهزاء، والسخرية، والهمز، واللمز، والتنابز بالألقاب:

المتكبر يرى نفسه أعلى من الناس؛ فيحتقرهم، ويسخر منهم، ويستهزئ بهم.

#### الغيبة:

المتكبر يريد أن يُظهر أنه أعلى من غيره، فمن وسائله لتحقيق ذلك: الغيبة، وفضح عيوب الآخرين، وكشف نقائصهم.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٥٢٢٩)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۱۸) وحسنه.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٢/ ٤٤٥)، مدارج السالكين (٢/ ٣٠٧).

#### الترفع عن مجالسة الفقراء، والمساكين، والضعفة من الناس:

المتكبر يأنف من الجلوس مع من يراهم أقل منه مالاً، أو نسباً، أو طبقةً اجتماعية.

وكان هذا السلوك وراء صد بعض المشركين عن الدخول في الإسلام؛ فعن سعد بن أبي وقاص رَحَيَقَة عَنهُ قال: كنا مع النبي صَلَّاتَهُ عَنَهُ ستة نفر، فقال المشركون للنبي صَلَّاتَهُ عَنهُ وَسَنَة نفر، فقال المشركون للنبي صَلَّاتَهُ عَنَهُ وَسَنَة نفر، فقال المشركون للنبي صَلَّاتَهُ عَنَهُ وَسَلَّة عَلَيْهُ وَسَلَّة عَلَيْهُ وَسَنَّة ما شاء الله صَلَّاتَهُ عَنهُ عَنهُ وَسَلَّة ما شاء الله أن يقع، فحد ثن نفسه، فأنزل الله عَرَبَعَلَ: ﴿ وَلا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَدُ ﴾ (١).

وعن خباب وَهَلَيْمَة في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَظُرُو ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ بُرِيدُونَ وَجَهَدُ مَا عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِك عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَظُرُدهُمْ فَتَكُونَ مِن الظّيلِمِينَ ﴾ [الانعام: ٥٦]، قال: ﴿ جاء الأقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدا رسول الله صَلَّقَتَانِيَة مع صهيب، وبالال، وعهار، وخباب، قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلها رأوهم حول النبي صَلَّقَتَانِيَة حقروهم، فأتوه، فخلوا به، وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك، فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد! فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال: ﴿ نَعَمُ ﴿: قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا، قال: فدعا بصحيفة، ودعا عليا ليكتب، ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عَيَائيمَ فقال: ﴿ وَلَا يَعْمُ مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْكِ مِنْ صَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِك عَلَيْك مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِك عَلَيْك مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا بن حابس وعينة بن حصن فقال: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَتُولَاءٍ مَنَ اللّه بن حابس وعينة بن حصن فقال: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَتُولَاءٍ مَنَ اللّهُ عِنَامُمْ كَتَبُ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة ﴾ [الانعام: ٢٥]، مع الله عَلَيْك مِن الله عَلَيْك عَلَيْك الله عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْكَ عَلَيْك عَلْه عَلَيْك عَلْه عَلَيْك عَلَيْك عَلْه عَلْتَه عَنْ نَعْتُ عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمْ مَنْ عَلَيْكُ عَلَى نَعْتُ عَلَيْكُ عَلَى نَقْسِ لِيَعْتُ عَلَى الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُم عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْك عَلْهُ الله عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا الْمَلْكُولُولُوا الْمُعْتَلُولُولُوا عَلَيْكُولُولُوا الْمُعْتَلُولُ عَلْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْهُ الْعَل

قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته، وكان رسول الله صَلْلَتَنْ عَلَيْهِ عَلَى يَجلس معنا،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٤١٣).

فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله: ﴿وَآصَيِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُم ﴾ [الكهف: ٢٨].

قال خباب: «فكنا نقعد مع النبي صَأَلَتُهُ عَيَهِ وَسَأَلَهُ وَسَلَمُ ، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه، حتى يقوم»(١).

#### ملازمة العبوب والنقائص:

المتكبر أبعد الناس عن إصلاح نفسه، أو معالجة عيوبه؛ لأنه يرى نفسه قد بلغ الكمال، فلا يفتش في عيوب نفسه، ولا يقبل نصيحة ناصح؛ فيبقى غارقاً في عيوبه ونقائصه، ملازماً لها، إلى أن تنقضى الحياة.

ويكون ممن قال الله تعالى فيهم: ﴿ قُلُ هَلَ اللَّهِ مَا لَا الله تعالى فيهم: ﴿ قُلُ هَلَ اللَّهِ مَا لَا أَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ آلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا الللّٰ الل

### عدم قبول النصيحة:

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَمُ وَكِينْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

### عدم تعلّم العلم:

قال مجاهد رَحَهُ أللَهُ: «لا يتعلمُ العلم مُستَحي، ولا مستكبر ١٥٠٠).

فالمتكبر يحمله الكبر على الترفع والاستعلاء، فلا يكسب من غيره علماً، ولا خبرة، ولا مهارة، ولا تجربة، فيبقى طوال حياته جاهلاً، قصير النظر.

### لا يبدأ من لقيه بالسلام:

وإن ردّ عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، ولا ينطلق للناس وجهُه، ولا يسعهم

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٢٧ ٤)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقا (١/ ٣٨): «باب الحياء في العلم»، وأبونعيم في الحلية (٣/ ٢٨٧)، وصححه الحافظ في الفتح (١/ ٢٢٩).

خلقُه، ولا يرى لأحد عليه حقا، ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه، ويرى فضله عليهم، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ومن الناس إلا صَغارا، وبُغضا(١).

لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه، ويحب التصدّر في المجالس، والشهرة بين الناس، وأما المتواضعون: فإنهم يهربون من ذلك.

فعن عامر بن سعد قال: "كان سعد بن أبي وقاص عَلَيْهَ عَنهُ في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك، و تركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟! فضرب سعد في صدره، فقال: اسكت، سمعت رسول الله مَن الله عَن يَقولُ: "إِنَّ الله يُحِبُّ العَبدَ التَّقِيَّ، الغَنيَّ، الخَفيَّ»"(").

قال النووي رَحَمُ اللهُ: "المراد بالغَنيّ: غَنيّ النفس، هذا هو الغني المحبوب؛ لقوله صَلَّاتَهُ عَنِيوَمَلَدُ: "وَلَكِنَّ الغِني عِنَى النَّفس»... وَأَمَّا (الخَفيّ): فمعناه: الخامل، المنقطع إلى العبادة، والاشتغال بأمور نفسه "(").

# # #



<sup>(</sup>١) الروح (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۲۵).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٨/ ١٠٠).

### عقوبة المتكبر

### عقوبة المتكبر في الدنيا:

#### ١. يعاقب المتكبر بنقيض قصده؛ فيحتقره الناس، ويستصغرونه:

وهـذا مـن الجزاء الرباني، والسـنن الربانية الجارية في هذا الكـون، فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على الحق وضعه الله.

#### ٢. الحرمان من النظر، والاعتبار، والاستفادة من آيات الله:

قال الله تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ إِن يَـرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِـنُوا بِهَا وَإِن يَـرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَـرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَيَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَذَّبُواْ بِمَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

قال السعدي رَحَمُاللَّهُ: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ اَلَيْتِي ﴾ أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية، والنفسية، والفهم لآيات الكتاب. ﴿ اللَّذِينَ يَتَكَبَرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ أي: يتكبرون على عباد الله، وعلى الحق، وعلى من جاء به، فمَن كان بهذه الصفة حرمه الله خيراً كثيراً، وخذله، ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربها انقلبت عليه الحقائق، واستحسن القبيح (١٠).

### ٣. المتكبر توعده النبي صَأَلِقَدُعَلَيْهِ وَسَلَّم بالعذاب في الدنيا:

عن سلمة بن الأكوع وَ عَنْ اللهُ عَالَ: قال رسول الله صَلَّاتُهُ عَنْهُ اللهُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ، حَتَّى يُكتَبَ في الجَبَّارِينَ؛ فَيُصِيبُهُ ما أصابَهُم "(٢).

<sup>(</sup>١) تفسير السعدي (ص٣٠٢).

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٠٠)، وقال: احسن غريب، وضعفه الألباني.

«لا يَزالُ الرَّجُلُ يَذَهَبُ بِنَفَسِهِ» أي: يُعلِي نفسه، ويرفعها، ويبعدها عن الناس في المرتبة، ويعتقدها عظيمة القدر، «حَتَّى يُكتَبَ في الجَبَّارِينَ» أي في ديوان الظالمين والمتكبرين، كفرعون، وهامان، وقارون، أو معهم في أسفل السافلين‹‹›.

إن هذا الحديث يصوَّر حالة تدرج المستكبر في سلم الاستكبار والانتفاخ، حتى يكون جباراً من الجبارين، وأنه في أول حاله قد لا يكون كذلك، فليخشَ العاقل عاقبة الكبر، مها كان في صغائر الأمور، فقد يتطور المرض اليسير، حتى يتدهور حال المريض، ومعظم النار من مستصغر الشرر.

### ٤. الكبر سبب لزوال النعم، وحلول النقم:

عن سلمة بن الأكوع: رَحِنَاتِهَا أَن رجلاً أكل عند رسول الله صَلَّاتَا عَنَا بشهاله، فقال: «كُل بِيَمِينِك»، قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت، ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه (٢٠).

قال النووي رَحَهُ اللَّهُ: «وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر»(٣).

فهذا الرجل منعه الكبر من طاعة الرسول صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَامتثال أمره؛ فكان عقابه العاجل: أن دعا عليه النبي صَّالِللَّهُ عَنِيوَسَةً بالعجز، فاستجاب الله دعاء نبيه صَّاللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَم، وأصيب الرجل بالعجز في الحال.

أما يخشى المتكبرون الذين يمنعهم الكبر من اتباع الحق أن يسلبهم الله تعالى نعمه التي عصوه بها، وتكبروا بها؟!

### ٥. الكبر من أسباب الخسف، وعذاب القبر:

عن أبي هريرة صَلَقَتَهُ قال: قال النبي صَاللَهُ عَيْمُوسَةً: «بَينَها رَجُلٌ مِثَّن كَانَ قَبلكُم يَمشِي في حُلَّةٍ تُعجِبُهُ نَفسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذ خَسَفَ الله بِهِ الأَرض، فَهُوَ يَتَجَلَجَلُ فيها إلى يَوم القِيامَةِ »(٤).

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي (٦/ ١١٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨).

قال الفيروز أبادي رَحْمَهُ اللهُ: «خسف المكان: ذهب في الأرض... وخسف الله بفلان الأرض: غَيَّبَه فيها»(١).

### عقوبته في الآخرة:

#### ١. المتكبر هالك لا محالة مع الهالكين:

عن فضالة بن عبيد رَحَيْقَهُ قال: قال النبي صَلَّاتُهُ عَنِيهُ الْ عَنهُم: رَجُلٌ يُنازِعُ الله في كِبرِيائهِ، فَإِنَّ رِداءَهُ الكِبرِياءُ، وَإِزارَهُ العِزَّةُ، وَرَجُلٌ يَشُكُّ في أَمرِ الله، والقَنُوطُ مِن رَحَمَةٍ الله (٣٠).

### ٢. أبغض الناس وأبعدهم مجلساً من رسول الله يوم القيامة: المتكبرون:

عن جابر وَعَلِللْهُ عَهُ أَن رسول الله صَلَّلَهُ عَلَيْهُ قَال: "إِنَّ مِن أَحَبَّكُم إِلَى، وَأَقرَبِكُم مِنِّي بَجلِساً يَومَ القِيامَةِ: تَجلِساً يَومَ القِيامَةِ: أَحاسِنكُم أَخلاقاً، وَإِنَّ أَبغَضَكُم إِلَى، وَأَبعَدَكُم مِنِّي تَجلِساً يَومَ القِيامَةِ: الثَّر ثارُونَ، والمُتشَدِّقُونَ، والمُتفَيهِقُونَ». قالُوا: يا رَسُولَ الله، قَد عَلِمنا الثَّر ثارُونَ والمُتشَدِّقُونَ، فَمَا الثَّر ثارُونَ والمُتشَدِّقُونَ، فَمَا المُتفَيهِقُونَ؟

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص١٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٤٥٥٩)، والطبراني (٧٨٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٩ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٠١٨)، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

#### ٣. المتكبر يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان:

عن ابن عمر رَحَقَلِهُ عَنَا قال: سمعت رسول الله صَالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَن تَعَظَّمَ في نَفسِهِ، أو اختالَ في مِشْيَتِهِ؛ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضبانُ »(١).

### ٤. يُحشر المتكبرون يوم القيامة في غاية الذل والمهانة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صَالِمَتْ عَنَهُ قال: " يُحَشَّرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَومَ القِيامَةِ أَمثالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجالِ، يَغشاهُم الذُّلُّ مِن كُلِّ مَكانٍ، فَيُساقُونَ إلى سِجن في جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ، تَعلُوهُم نارُ الأَنيارِ، يُسقَونَ مِن عُصارَةِ أَهلِ النَّارِ، طِينَةَ الخَبالِ»(").

قوله: «يُحشَرُ المُتكبِّرُونَ يَومَ القِيامَةِ أَمثالَ الذَّرِّ»: الذر: النمل الأحمر الصغير، فيحشرون أمثال الذر في الصغر، والحقارة.

(في صُوَرِ الرِّجالِ) يعني صورهم صور الإنسان، وأجسامهم كأجسام الذر في الصغر. (يَغشاهُم الـنُّلُّ مِن كُلِّ مَكانٍ) والمعنى: أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة، يطؤهم أهل المحشر بأرجلهم؛ من هوانهم على الله.

(يُساقُونَ إلى سِجنِ في جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ، تَعلُوهُم ) أي تحيط بهم وتغشاهم (نارُ الأَنيارِ، يُسقَونَ مِن عُصارَةِ أَهلِ النَّارِ) وهو ما يسيل منهم من الصديد، والقيح، والدم(").

ولأن المتكبر يأخذ حجم في الدنيا أكبر من حجمه، فإن الله تعالى يعاقبه يـوم القيامة بإذلاله أمام الناس، ويُحشر كأمثال الذر.

### ٥. الكبر من أسباب المنع من دخول الجنة:

عن عبد الله بن مسعود رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ عن النبي صَالَةَ مُعَلَيْهِ وَسَلَمْ قال: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كانَ في قَلبِهِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥٩٥٩)، وقبال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١١٦): «رجاله رجال الصحيح»، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٩٢) وقال: حسن صحيح، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٧/ ١٦٢) بتصرف.

مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ»، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: «إِنَّ الله بَجِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبرُ بَطَرُ الحَقِّ، وَخَمطُ النّاسِ»(١).

#### ٦. المتكبرون متوعدون بالنار:

عن حارثة بن وهب الخزاعي رَضَّيْنَهَ قال: سمعت النبي صَلَّقَتُهُ يقول: «أَلا أُخبِرُكُم بِأَهلِ الجَنَّةِ، كُلُّ ضعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَو أَقسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّهُ، أَلا أُخبِرُكُم بِأَهلِ النّارِ، كُلُّ عُتُلًّ جَوّاظٍ مُستَكبِر »(٢).

قال النووي رَحَمُهُ اللهُ: «(العُتُلَ): الجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل: الجافي الفظ الغليظ»(٣).

(جَوَّاظِ): هو الجموع المنوع، وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته. وقيل غير ذلك(١٠). (عُتُل): هو الشديد الجافي: والغليظ من الناس(٥٠).

وعن أبي هريرة وَ وَالْحَنَةَ قال: قال رسول الله صَالِمَنْ عَنْدَ الحَتَجَّت النّارُ والجَنَّة، فَقالَت النّارُ: يَدخُلُنِي الجَبّارُونَ والمُتَكَبِّرُونَ، وَقالَت الجَنَّةُ: ما لِي لا يَدخُلُنِي إِلّا ضعَفاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُم؟ فَقالَ الله عَنْمَ لَلنّارِ: أَنتِ عَذابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَن أَشاءُ - وَرُبَّها قالَ: أُصِيبُ بِكِ مَن أَشاءُ - وَوَالَ لِلجَنَّةِ: أَنتِ رَحَتِي أَرحَمُ بِكِ مَن أَشاءُ، وَلِكُلِّ واحِدَةٍ مِنكُما مِلوُّها الله عَنْمَا مِلوُّها الله عَنْمَا أَرحَمُ بِكِ مَن أَشاءُ، وَلِكُلِّ واحِدَةٍ مِنكُما مِلوُّها اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله: «إحتَجَّت» أي اختصمت، كما في رواية للبخاري(٧).

قوله: «يَدخُلُنِي الجَبّارُونَ والمُتكَبِّرُونَ» قيل: هما بمعنى، وقيل: المتكبر المتعاظم بها ليس فيه، والمتجبر الممنوع الذي لا يوصل إليه، وقيل: الذي لا يكترث بأمر.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩١٨) ومسلم (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (١٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) حاشية السندي على ابن ماجة (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) برقم (٧٤٤٩).

قوله: «ضُعَفاء النّاس وَسَقَطهم» أي: المحتقرون بينهم، الساقطون من أعينهم، هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس، وبالنسبة إلى ما عند الله: هم عظهاء رفعاء الدرجات، لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم -لعظمة الله عندهم وخضوعهم له -في غاية التواضع لله، والذلة في عباده، فوصفُهم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيح، أو المراد بالحصر في قول الجنة (إلّا ضُعَفاء النّاس) «الأغلب»(۱).

### ٧. المتكبرون متوعدون بدخول جهنم صاغرين:

قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّ حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَأَ فَلُواْ بَلَىٰ وَلَنكِنْ حَقَّتَ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ فِيلَ ٱدْخُلُوٓ ٱلْبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِينِ فِيهَا فَيُسَمَنُونَ ٱلْمُتَكِنْ حَقَّتْ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ فِيلَ ٱدْخُلُوٓ ٱلْبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِينِ فِيهَا فَيْفَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١-٧٧].

و قال: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُواْنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وعن أبي هريرة صَّنَيْفَتَهُ قال: قال رسول الله صَّالَتُهُ عَنِيوَسَدَّ: "قالَ الله عَنَيْبَلَ: الكِبرِياءُ رِدائِي، والعَظَمَةُ إِزارِي، فَمَن نازَعَنِي واحِداً مِنهُما قَذَفْتُهُ فِي النّارِ "".

فالكبرياء والعظمة لا يليقان إلا بالله عَرَّبَيْل، فإذا تكبر العبد فقد نازع الله تعالى فيها لا يليق إلا به؛ فاستحق أن يقذفه الله تعالى في النار.

\* \* \*



<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٠٩٠)، وصححه الألباني.

### علاج الكبر

اعلم أن الكبر من المهلكات، وإزالته فرض عين، ولا يزول الكبر بمجرد التمني، بل بالمعالجة، فمن علاج الكبر:

### استئصال أصل الكبر من القلب:

بأن يعرف العبدُ نفسه، ويعرف ربه تعالى، فإنه إذا عرف نفسه حق المعرفة، عَلِم أنه لا يليق به إلا التواضع، وإذا عرف ربه حق المعرفة، علم أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا بالله.

فمعرفته بنفسه: أن يتفكر في بداية خلقه، ونهايته، ووسطه.

أما بداية خلقه: فإن الله خلقه من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم جعله عظاماً، ثم كسا العظام لحما.

فهذه بداية خلقه، فلم يُخلق في ابتدائه خلقا كاملاً، بل بدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبضعفه قبل قوته، وبجهله قبل علمه، وبضلاله قبل هداه، وبفقره قبل غناه، فمن أين له البطر، والكبرياء، والفخر، والخيلاء؟!!

ثم إذا خرج إلى هذه الحياة الدنيا سلط الله عليه الأمراض والآفات، تنال منه، شاء أم أبى؛ فيجوع كرها، ويعطش كرها، ويمرض كرها، ويموت كرها، يريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن يذكر الشيء فينساه، ويريد أن ينسى الشيء فيذكره، فهو عبد مملوك، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا خيرا ولا شرا.

فأي شيء أذل منه، لو عرف نفسه؟!

وأما آخر حاله: فهو الموت، فيسلب روحه، وسمعه، وبصره، وعلمه، وقدرته، وحسه، وإدراكه، وحركته، فيعود جمادا كما كان أول مرة، ثم يوضع في التراب، فيصير جيفة منتنة قذرة.

وليته بقي كذلك، بل يحييه بعد طول البلى، ليقاسي شديد البلاء، فيخرج من قبره، إلى أهوال القيامة، وينشر له كتاب أعماله، ويقال له: ﴿ أَقْرَأْ كِنْبَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: القيامة، وينشر له كتاب أعماله، ويقال له: ﴿ أَقْرَأْ كِنْبَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤]. ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلْنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

قال الأحنف رَضَالِقَاعَنهُ: «عجبت لمن يجري من مجرى البول مرتين، كيف يتكبر؟!»(١).

رأى مطرف بن الشخير رَحَهُ آللَهُ يزيد بن المهلب يسحب حلته، فقال له: «إن هذه مشية يبغضها الله»، قال: أو ما تعرفني؟، قال: «بلى، أوّلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة»(٢٠).

وقد نظم هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن محمد البسامي الخوارزمي فقال:

وكان مِن قبلُ نطفةً مَذِرَه (٣) يصيرُ في الأرضِ جيفةً قذره ما بين ثوبيهِ يحملُ العذره (١) عجبتُ من مُعجَبِ بصورتهِ وفي غيدٍ بعد حسنِ صورتهِ وهيوعلى عُجبِه ونَخوَتِهِ

#### وقال آخر:

انظر خلاءك إن النّتن تثريبُ ما استشعر الكبرَ شبانٌ ولا شيبُ أقصِر؛ فإنك مأكولٌ ومشروبُ(٥) يا مُظهرَ الكبرِ إعجاباً بصورت. لو فكر الناسُ فيما في بطونهمُ يا ابنَ الترابِ ومأكولَ الترابِ غداً

### النظر والتأمل في الأسباب التي تكبّر بها، وإدراكه أنه لا يليق به التكبر بها:

من يعتريه الكبر من جهة النسب؛ فليصلح قلبه بمعرفة أن هذا جهل، من حيث إنه تكبر بكمال غيره.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان (٢/ ٥٠٥)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) مذرة أي قذرة، القاموس المحيط (ص٦٠٩).

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) عيون الأخبار (ص١١٦).

### وكيف يليق بعاقل أن يتكبر بكمال غيره؟!

عن أبيّ بن كعب وَعَلَقَهُ قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صَلَّقَهُ عَلَيْهَ وَسَلَّة ، فقال أُمَّ لك؟ فقال رسول الله صَلَّقَهُ عَلَيه وَسَلَّة ، فقال رَسول الله صَلَّقَهُ عَلَيه وَسَلَّة ، فقال رَجُلانِ عَلَى عَهدِ مُوسَى عليه السلام، فقال أَحَدُهما: أَنا فُلانُ بنُ فُلانٍ -حَتَّى عَدَّ تِسعةً - وَجُلانِ عَلَى عَهدِ مُوسَى عليه السلام، فقال أَحَدُهما: أَنا فُلانُ بنُ فُلانٍ -حَتَّى عَدَّ تِسعةً فَمَن أَنتَ لا أُمَّ لَك؟ قال: أَنا فُلانُ بنُ فُلانِ ابنُ الإسلام، قال: فَأُوحَى الله إلى مُوسَى عَليهِ السَّلام: أَنَّ هَذَينِ المُنتَسِبَينِ: أَمّا أَنتَ أَيُّها المُنتَمِي أَو المُنتَسِبُ إلى تِسعةٍ في النّارِ: فَأَنتَ الشُهُم، وَأَمّا أَنتَ يا هَذَا المُنتَسِبُ إلى اثنينِ في الجَنَّةِ: فَأَنتَ ثَالِثُهُما في الجَنَّةِ» (١٠).

وعن أبي هريرة وَمُوَلِقَاعَنهُ قال: قال رسول الله صَالِمَنهُ عَنِينَةً: ﴿إِنَّ الله عَرَيْبَلَ قَد أَذَهَبَ عَنكُم عُبِيَّةَ الجاهِلِيَّةِ، وَفَخرَها بِالآباءِ، مُؤمِنٌ تَقِيٌّ، وَفاجِرٌ شَقِيٌّ، والنّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِن تُرابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجالٌ فَخرَهُم بِأَقوام إِنَّما هُم فَحمٌ مِن فَحمِ جَهَنَّمَ، أَو لَيَكُونُنَّ أَهوَنَ عَلَى الله مِن الجِعلانِ، الَّتِي تَدفَعُ بِأَنفِها النَّثْنَ»(١٠).

(عُبِّيَّة الجاهِلِيَّة) أي: فخرها وتكبرها ونخوتها.

(مُؤمِن تَقِيّ وَفاجِر شَقِيّ): قال الخطابي: «معناه: أن الناس رجلان: مؤمن تقي، فهو الخيِّر الفاضل، وإن لم يكن حسيبا في قومه، وفاجر شقي، فهو الدني، وإن كان في أهله شريفاً رفيعاً».

وقيل: معناه: أن المفتخر المتكبر: إما مؤمن تقي، فإذن لا ينبغي لـ أن يتكبر على أحد، أو فاجر شقي، فهو ذليل عند الله، والذليل لا يستحق التكبر، فالتكبر منفي بكل حال.

(أَنتُم بَنُو آدَم، وَآدَم مِن تُراب): أي فلا يليق بمن أصله التراب: النخوة والكبر.

(لَيَدَعَنَّ): بلام مفتوحة في جواب قسم مقدر، أي: والله ليتركنّ.

(إِنَّهَا هُمَ): أي أقوام (أَو لَيَكُونُنَّ): أي: ليصيرُنّ (أَهوَنَ): أي أذلّ (عَلَى الله): أي

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢٠٦٧٤)، والبيهقي في الشعب (٤٧٧٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١١٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٧٨٧).

عنده (مِن الجِعلان): دويبة سوداء، تدير الخراء بأنفها (الَّتِي تَدفَع بِأَنفِها النَّتن): أي العذرة(١٠).

عن أبي ريحانة صَلَقَهُ أن رسول الله صَلَقَهُ قَال: «مَن انتَسَبَ إلى تِسعَةِ آباءٍ كُفّارٍ، يُرِيدُ بِهِم عِزّاً وَكَرَماً: فَهُوَ عاشِرُهُم في النّار (٢٠٠).

ومن تكبر بسبب العلم؛ فليعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأن مَن عصى الله على علم فجنايته أعظم.

وليعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى، فإذا تكبر صار محقوتاً عند الله، بغيضاً، فهذا مما يزيل التكبر، ويبعث على التواضع.

وليعلم أن التكبر بالعمل والعبادة فتنة عظيمة على العباد.

قال أبو هريرة وَ وَاللَّهُ عَالَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال أبو هريرة رَوْزَلِقُهَنهُ: "والذي نفسي بيده، لَتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته" (٣).

وقد وصف الله تعالى السابقين إلى الخيرات بأنهم يعملون الطاعات، وهم على وَجل وخوف أن لا يقبل الله منهم، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِهِمْ رَجِعُونَ اللهُ الْوَلْمَوْنَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠-٦١].

عن عائشة رَوَعَلِشَهُمَهُ زوج النبي صَأَلِتُهُ عَيْدِوسَةً قالت: سألت رسول الله صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ عن هذه

<sup>(</sup>١) عون المعبود (١٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦٧٦١)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٩٠١)، وصححه الألباني.

الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ قالت: أهم الذين يشربون الخمر، ويسرقون؟ قال: «لا يا بِنتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُم الَّذِينَ يَصُومُونَ، وَيُصَلُّونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُم يَخافُونَ أَن لا يُقبَلَ مِنهُم، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسارِحُونَ فِي الْخِيراتِ»(١).

#### الدعاء والاستعانة بالله تعالى:

عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ عَن عاصم العنزي، عن ابنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِم عَن أَبِيهِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَالَةَ عَنَا عَاصِم العنزي، عن ابنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِم عَن أَبِيهِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَالَةَ عَنَا اللهِ صَالَةَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ صَالَةَ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَا عَلَا عَالِمُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ

قالَ عَمرٌو: نَفخُهُ: الكبر، وهمزه: الموتة، ونفثه: الشعر(٢).

#### التواضع:

عن أنس بن مالك رَحَالِقَهُ عَنهُ قال: «إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صَلَّاتَهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَن فَعَالَمُ به حيث شاءت»(٣).

قال ابن حجر رَحَمُنُاللَة: «(فتنطلق به حيث شاءت) في رواية أحمد: (فتنطلق به في حاجتها)، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع؛ لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء، أي أمة كانت، وبقوله (حيث شاءت) أي من الأمكنة.

والأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه، وبراءته من جميع أنواع الكبر صَّالِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالًا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

عن الأسود رَحمَهُ اللهُ قال: سألت عائشة رَحَيْلِنَهُ عَهَا ما كان النبي صَرَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مَهنة أهله - تعنى خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة »(٥).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣١٧٥) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٧٦٤)، وابن حبان (١٧٨٠)، واللفظ له، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب (٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٠/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٧٦).

قال ابن حجر رَحَمُ الله: "(في مَهنَةِ أهله) وقد فسرها في الحديث بالخدمة، والمراد بالأهل: نفسه، أو ما هو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشهائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ: "ما كان إلا بشرا من البشر: يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه "ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها: "يخيط ثوبه، ويخصف نعله". وفيه الترغيب في التواضع، وترك التكبر، وخدمة الرجل أهله "(۱).

عن جبير بن مطعم رَهَالِلَهُ عَال: تقولون في التيه، وقد ركبت الحار، ولبست الشملة، وقد حلبت الشاة، وقد حلبت الشاة، وقد قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

(فيَّ التيه): الكبر، أي: في نفسي الكبر، (وقد ركبت الحمار، ولبست الشملة) هو كساء يُتغطى به، ويتلفف فيه، (من فعل هذا) أي المذكور من ركوب الحمار، ولبس الشملة، وحلب الشاة، (فليس فيه من الكبر شيء) فإن هذه الأفعال لا يأنف منها إلا المتكبرون(٣).

عن عبد الله بن سلام رَحَيَتَهُ عَنهُ أنه مر في السوق، وعليه حزمة من حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا، وقد أغناك الله عن هذا؟ فقال: أردت أن أدفع الكبر عن نفسي، سمعت رسول الله صَلَّ اللهُ عَن يقول: «لا يدخل الجنة مَن في قلبه خردلة من كبر المناه ...

\* \* \*

(١) فتح الباري (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٠١) وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٣٦٣)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١١)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٢٩١٠).

### الخاتمة

قال ابن القيم وَحَمَالَتَهُ: «أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر: وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد: وهو الذي جَرَّأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وُقِيَ شَرَّ هذه الثلاثة فقد وُقِيَ الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد»(۱).

نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتواضعون له، ولخلقه، ويعافينا من الكبر، وأهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

\* \* \*

## اختبر فهمك

فيها يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلولها مباشرة، وهي أسئلة المستوى الأول.

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل، وهي أسئلة المستوى الثاني.

## أسئلة المستوى الأول (المباشرة):

- ١. عرّف الكبر في اللغة.
- عرّف النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْمِوسَالُم الكبر تعريفاً جامعاً مانعاً، فها هو تعريفه؟
  - ٣. للكبر أسباب متعددة، فما هي أسبابه؟
    - ٤. بِمَ يحصل الكبر؟
    - ما هي أصول الخطايا؟

## أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية):

- ما الفرق بين الكبر والعجب؟
- متى يكون العلم سبباً للكبر؟
- ٣. بهاذا يعاقَب المتكبر في الدنيا؟
- ٤. بماذا يعاقب المتكبر في الآخرة؟
  - ٥. كيف نعالج المتكبر؟

### مغسدات القلوب

لمّا كان في صلاح القلب صلاحُ البدن كلّه، وفي فساده فسادُ البدن كله، لازم الشيطانُ قلبَ ابنِ آدم، فَشغلَه بالدنيا ومفاتنها عن ذكر الله وعبادته وخشيته ومراقبته، فألهاه بالتكاثر، وغرّه بالأمانيُ الْكواذب، وأغفلُه بالفتنِ، إلا مَن عَصَمَهُ اللهُ برحمته، وتداركه بفضله، فأنجاه من كيده ومكره، وبَصَره بفُخُوخه ومَصاليه.

وية هذا الكتاب نتناولُ بعضًا من هذه المكائد التي يكيد بها الشيطانُ ابنَ آدم؛ ليصدّه عن ذكر الله وطاعته وخشيته، ويفسد عليه قلبه، ويشغله عن عبادة ربه، كاتباع الهوى، والشهوة، والغفلة، والكبر، والجدال بالباطل، وحبّ الدنيا، وغير ذلك من الآفات؛ لنتعرف على أسبابها، ومفاسدها، وطرق الوقاية منها، وأحوال أصحابها، ممّن أغواهم الشيطانُ؛ لئلا نتشبه بهم؛ فنكونَ منهم.

قال العلماء: ما جعلَ الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاءً بضدّه، فإن عَلمه صاحبً الله العلماء: ما جعلَ الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاءً بضدّه، فإن عَلمه صاحبً الله واستعمله وصادف داء قلبه: أبرأه بإذن الله. وما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيلُ الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه، لمن رزقه الله فَهْمًا في كتابه.

والعاقلَ يتعرف على الخير ليأتيه، ويتعرف على الشرّ ليتّقيّه، ومَن لازم الخيرَ وعمل به، وعَرف الشرّ ونأى عنه: فقد صَلح قلبُه، وتمّ فلاحُه.



المملكة العربية السعودية الخبر - هـ: ٥٥٥٥٥٥٨ جـدة - هـ: ١٩٢٩٢٤٢ ص.ب ١٢٦٢٧١ جدة ٢١٣٥٢



خصم خاص للتوزيع الخيري: ٠٥٠٤٤٤٦٤٣٢